مُنْطِلْقاتِ إِنْ الْمِيْتُ

عبداللدكنون

### منطلقات إسلامية

مطبعة سوريا طنجة

# منظلقان إستالامية

عبالسكنون

## وصلى الله على سيدنا محمد وءاله وسلم منقد منة

بناء المجتمع الافضل، وهو المجتمع الاسلامي، اذ لا مجتمع أفضل منه، انما يتأتي بتحديد منطلقاته، ومعرفة وسائله، ليتم لنا الوصول الى الغاية المنشودة لكل حكيم وكل مصلح، وهي وجود هذا المجتمع على الصفة التي رسمها الحكماء والمصلحون، ولئن كانت فكرة الحكماء عن المجتمع الذي دعوا اليه مبطنة بأنسجة ضابية، ومن ثم لم تزل سابحة في اجواء خيالية، فهي مما يتعزى به المحرومون في احلام اليقظة ولا يتحقق لها وجود في واقع الحياة، فان فكرة المصلحين، ووصفهم هذا مما يوذن بطبيعة منطلقهم، هي الرجوع الى الفطرة باصلاح ما فسد، وتقويم ما اعوج، وليس بتقويض المجتمع باصلاح ما فسد، وتقويم ما اعوج، وليس بتقويض المجتمع

القائم واحلال مجتمع ، اخر محله ، ولا سيما في المحيط الاسلامي الذي ما زال يحتفظ في طياته ببذور صالحة للنمو وارض خصبة لا ينقصها الاحسن التعهد كلما اقتضى الحال ذلك .

وقد كان الرجوع الى الله في اول مما دعا اليه الاسلام (ان الني ربك الرجعي) وفي ءاخره كذلك (واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله) ومعنى الرجوع اليه عز وجل الايمان بوحيه والعمل بما امر به فعلا وتركا، وذلك هو ما فطر عليه الخليقة لو لم تمل عن وجدانها السليم ( فاقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن احثر الناس لا يعلمون ، منيبين اليه واتقوه ، واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كل حزب بما لديهم فرحوت ) ف ول المعالم في طريق الله هو الايمات الذي لا يخالطه شائبة شرك في الاعتقاد ولا في العمل. وبعد

الايمان تاتي الصلاة التي هي مظهر الإيمان، والتي امتازت من بين العبادات العملية بان الله فرضها على عباده المومنن في السماء السابعة ليلة الاسراء والمعراج وتنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم صبحة تلك الليلة الفاضلة ليعلمه كيفيتها

ومن ذلك اليوم والطريق يمهد، والمعالم ترسم، ما بين مفروض ومسنون، ومحرم ومكروه، الى ان تم الدين وكملت النعمة التي بدأت ببعثة نبي الرحمة وشفيع الامة سيدنا محمد عليه ازكى الصلاة والسلام (اليوم اكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) فما لم يحكن دينا يومئذ فلن يكون دينا ابدا وحيث عرف القصد فالمنطق الصحيح هو الذي يؤدي اليه، ولذلك كان تحديده من اهم المطالب، فكم ممن سار على غير الدرب فانقطع به، ولذلك جاء النهي عن سار على غير الدرب فانقطع به، ولذلك جاء النهي عن اتباع بنيات الطريق، وهي الشعب التي تبعد بالإنسان عن وجهته، وروى في الجديث ان النبي (ص) خط خطا

وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا ، وقال هذا سبيل الله وهذه سبل الشيطان ثم قرأ ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) ولعظم الامر خوطبنا بطلب الهداية الى الضراط المستقيم في فاتحة الكتاب التي نكررها في كل صلاة (اهدنا الصراط المستقيم ، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليم ولا الضالين ) وقد ورد في التفسير. ان المغضوب عليم هم اليهود وان الضالين هم النصاري فنحن كلما ابتعدنا عن طريقهم كنا ارشد ، وكان ذلك : لنا اهدى .. وهذا بطبيعة الحال في غير ما هو من باب المعارف والعلوم التجريبية ، والافان الحكمة ضالة المومن يلتقطها انى وجدها ، وقد قيل له (ص) حين اراد ان يوجه رسائل إلى الملوك والعظماء الاجانب يدءوهم الى الإسلام انهم لا يقرأون كتابا غير مختوم ، فاتخذ خاتمه الشريف . وامر زيد بن ثابت بتعلم بعض اللغات الاجنبية ليترجم له عن اهلها فتعلمها.

والمسلمون لم يوتوا من النقل، وانما اوتوا من التقليد، والنقل يكون فيما ينفع والتقليد فيما يضر فعلينا ان نفرق بين الامرين، والموضوعات التي يقدمها هذا الحكتاب هي جميعا من باب الرجوع الى الاصل وتصحيح الاوضاع، ومن المنطلقات التي لم تفرق بين العزائم والرغائب في قضية الاصلاح، علما بان الإنحراف عن الخط يبدأ بنقطة الصفر وقد قال علماؤنا رحمهم الله من ابتلى بترك السنن ابتلى بترك الفرائض، ومن قرك الفرائض انخلع من ربقة الدين، والعياذ بالله، وهو نعم المولى ونعم النصير

the agricultural of the part of the property of the part of the pa

ATENIE, I THE REPORT OF THE PARTY OF THE PAR

and the second of the second o

And the last of the same of the same

The table of the same of the same of the

- 3 -

#### الحوار الاسلامي المسيحي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء

بيننا وبينكم

الحوار الإسلامي المسيحي الذي يدعو إليه بعض رجال الكنيسة في الوقت الراهب ، سبق أن دعا إليه النبي (ص) بأمر من ربه عز وجل، حين نزلت عليه هذه الآية وقل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيأ ، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ، (الآية 64 من سورة آل عمران وقد نزل صدر هذه السورة إلى ثمانية آية ونيف منها ، لما قدم نصاري نجران إلى المدينة يناظرون رسول الله في عيسى عليهما الصلاة السلام

ومما جاء في أولها تلميحاً الني ما يعتقده النصاري في المسيح قوله عز وجل: «أن الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء » (الآية 5 منها). وهي تشير

الى قول عيسى: دوأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فإن هذا كان معجزة له، ولكنه لا يصل الى حد علم الغيب بإطلاق، الذي هو مختص بالله سبحانه فلذلك اخبرت الآية عن إحاطة علم الله بما في الارض والسماء جميعا على سبيل الشمول والعموم، فما هي إذن نسبة علم عيسى بما يأكل أصحابه وما يدخرونه في بيوتهم من علم الله ؟!

وجاء في الآية التي تليها قوله تعالى: ﴿ هُو الذِّي يَصُورِكُم في الارحام كيف يشاء ﴾ (الآية 6 منها) وفيها تلميح الى ان عيسى ممن صوره الله في الارحام فضلا عن انه لا يقدر على ذلك فكيف يكون إلها ؟

وفى الآية السابعة يشير سبحانه وتعالى الى أنه أنزل المحتاب، وجعل منه محكما ومتشابها، فالمحكم هو البين الواضح والمتشابه هو الذي يحتاج الى تاويل، وذكر ان الذين في قلوبهم زيغ هم الذين يتبعون المتشابه ليفتنوا به الناس وهو الذي انزل عليك الحتاب منه الذين هي ما الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين

في قلوبهم ربع فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله» وفي هذا تلميح الى ما وقع فيه النصارى من اعتقاد بنوة المسيح لله عز وجل، حملا لبعض العبارات التي جاءت في الانجيل محتملة لذلك على ظاهرها مع انه في عبارات اخرى ذكر انه ابوه وابوهم فلم يختص نفسه بذلك.

وقد ظهر أخيرا بحث لثمانية من كبار علماء اللاهوت البروتستانت في جامع اوكسفورد بإنكلترا انكرو فيه الوهبة المسيح وبنوته لله وأخرجوه في كتاب خاص تخاطفته الايدي، علماً بأن العقل لا يقبل هذا الاعتقاد السخيف وقبل هؤلاء العلماء استنكر كثير من رجال الدين المسيحي هذه العقيدة، ولم يعرفها الحواريون ولا تلامذتهم وانما دسها في الدسيحية بعض الوثنيين الذين اعتنقوا الدين المسيحي بقصد افساده او بما رسب في تصوراتهم من بقايا الوثنية القديمة التي كانوا عليها. ومن أعظم الادلة على ذلك ان انجيل برنابا الذي يستبعده رجال

الكنيسة من نسخ الانجيل الرسمية، يصرح بعبودية المسيح الله وانه رسول من جملة الرسل لا اكثر ولا اقل.

وكانت ولادة المسيح من دون اب مما قوى الشبهة لدى المسحيين في بنوته لله، ولذلك لم يجيء في القرآن شيء مما يوهم ذلك ولو في المتشابه، بل ان القرآن انكر ذلك الاعتقاد ورده بقوة كما سنرى فيما بعد، وان عبر عن المسيح بانه كلمة الله وروح الله ولكنه في ذلك مساو لغيره من المخلوقات فان كلمة الله هي قوله كن كما جاء في الآية الشريفة «انما قولنا لشيء اذا أردناه ان نقول له: كن، فيكون» وما من حي حي الا وقد نفخ فيه من روح الله إما بواسطة الملك او مباشرة بلا عيف ولا تمثيل «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي،

ومن الآية الصريحة الواردة في شأنه بعده السورة الآية 45 وما بعدها الى 51 وهي تقول: «اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى

ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت رب أني يكون لي ولد ولم يمسسني بشر! قال كذلك الله يخلق ما يشاء: اذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم ، انى اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائراً بإذن الله، وأبرىء الاكمه والابرص واحيى الموتى بإذن الله ، وانبئكم بما تأكلون وما تدحرون في بيوتكم ، أن في ذلك لآية لكم إن كنتم مومنين، ومصدقا لما بين يدى من التوراة ولاحل لكم بعض الذي حرم عليكم ، وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ، أن الله ربي وربكم فاعبدوه ، هذا صراط مستقيم ».

فقد تحدثت هذه الآية اولا عن ولادته عليه السلام، وبدأت ببشرى الملائكة به لامه ، وجعلته كلمة الله،

وسمته المسيح ابن مريم ، فنسبته بخلاف الناس الى أمه لانه ليس له اب واثنت عليه ثناء جميلا، وذكرت ما سيبدوا منه وهو طفل في مهده من معجزة تكليمه للناس تبرئة لامه واظهاراً لما وهبه الله من الفضل والرسالة .. ولما كانت امه في مفاجأة هذه البشارة ام تتفطن لما وصف به من كونه كلمة الله ومن معجزة تكليمه للناس في المهد الى اوصاف الثناء الاخرى ، قالت متعجبة : كيف الد ولم يمسسني بشر ؟ فأجيبت ان الله يخلق ما يشاء . فاثبتت الآية انه ولد الها من غير ريبة وان الله خلقه كيف شاء، وبينت المراد بكلمة الله بياناً شافياً مانعاً من كل توهم ، وهو قوله تعالى « اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون »:

ثم اشارت الي ما امتن الله به عليه من معرفة الحكتابة والحكمة والتوراة وانزال الانجيل عليه وانه رسول الى بني اسرائيل ، فعرفته بصفته المميزة له والدالة على مهمته وهي الرسالة لا غير :

ولما كان لكل نبي ورسول معجزة او معجزات تدل على صدقه في دعوى الرسالة اخبرت عن هذه المعجزات التي هي انه يصور من الطين كهيئة الطير وينفخ فيه فيصير طيراً حياً بإذن الله . . وقيل انه للم يفعل ذلك الا مرة واحدة وكان الطائر خفاشا ، وعلى كل فانه انما حيى بإذن الله ، ففي الآية احتراز وأي احتراز، وانه يبسري، الاكمه، وهو الذي ولذ أعمى، والابرص، وقد روى أن العميان والبرطان كانوا يجتمعون عنده فيدعو لهم فيبرأون، وانه يحيى الموتى، وقيل انه لم يفعل ذلك الا مرة واحدة، وقد كان ذلك ايضا بإذن الله كما تؤكد الآية، وانه ينبئهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم، وسبق الكلام عن هذه المعجزة ولم يقل فيها بإذن الله، وهي كذلك بإعلامه له، لأن امرها هين لا يدعو الى الاشتباه كالمعجزات الاخرى. هذه هي المعجزات التي اعطاه الله اياها ليستدل على صدق دعوته، وهي لا تعدو أن تكون أموراً خارقة للعادة مثلها مثل المعجزات.

التي أوتيها غيره من النبيئين والمرسلين، ومع ذلك فقد احيطت على لسانه بتحفظ كبير: من ان تنسب الى قدرته وفعله، ولكن النصارى وقعوا في المحذور بالرغم من ذلك، فجاء القرآن مذكرا لهم ومنبها على ما وقع للرسل قبله، وهكذا قال (ومصدقا لما بين يدي من التوراة) وهو برهان آخر على صفته الاساسية التي هي الرسالة وزاد الامر تأكيدا بقوله (ان الله ربي وربكم فاعبدوه)؛

وتشير الآية 52 وما بعدها الى بوادر الكفر من بني اسرائيل وتآمرهم على سيدنا عيسى حين تقول (فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انطري الى الله، قال الحواريون نحن انطر الله، ءامنا بالله واشهد بأنا مسلمون، ربنا ءامنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) فهم يوحدون الله ويشهدون بأن عيسى رسول لا غير، ثم تقول الآية 54؛ (ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين) والضمير فيها لكفار بني اسرائيل،

ومجهويهم فأفهم يتنعلوا ففي قتل اعيسى ن ومحر الله هن رفعه أعليه للشلان والمي بالسماء وإلقاء شبعه معلى واحديهم فقتل وفيدالوكنان لمكرام فلعلى والاحتدالير ماءخيرالمامن مكرجلم للانه افقذا إجياق ننبيله واانتقمه خالهم نشر انتقامها وفظلك هوله ماريق بعين عليه الآية لـ 55 ن (الله على الله على عيشى ميلفى الله على متونفيك، بور إلغمك إلى ومطهوك، من اللذيك كفراوا ) والمراداء رافعك والمتونفيك لاحهنظلو الوتبلا بتقيد وتستفناه كمافنهو معلومه ( وقبلغ بالمطرالحة أقجها الله نحوالاً مقولاة ولي عمراين عالاً ا وفهم آنج الشف فالله عنظل علم الطبق الماجة مناه في الماجة وفهم الماجة الماجة وفهم الماجة الماج خلقه من الراب ديم قال هله يخفي ، ويكتوكل والالجها مله والحدولا ربك المثارة فلا تكانى من المحترين ، فصر المحامثلا المعوب من مما شبه عليهم في عيسى ، فان إلى هِذَا الهِلهِ عَكَان وَلِجِدن ا مرقط لاومنه ألبع فانهنه آدم تاوجده مرافط ووالى أبدلنولا أم والكلام يحمل كالاريخفي والطام الطام تقديبتف ةواي كالقريدة يلزع علياهم الصانعلقوا بمجورد الإبللتغوياتين الموعليه الفاقء مرشل إله عيسي يبعداه عالشبه في طرقيه انه يورد الآدام بالماء

ان ذلك يكون عنده احرى ، فبطلت حجة النصاري بما يومنون به من خلق آدم من دون أب ولا أم! ولما بلغ الكلم او الحوار الى هذه الدرجة من الحدة ولم يكن من الخصم الا التعنت والعناد، خاطب الله نبيه محمد (ص) بقوله: «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسا وانفسكم ، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » وهي الآية 61 من السورة. فدعا النبي (ص) وفد نجرات الى المباهلة ، وهي الاجتهاد في الدعاء واصل الابتهال الالتعان، وذلك انه بعد وضوح الحق لم يبق معهم الا المكابرة ، وهي كذب مغلف ، فأبوا ان يلاعنوه وقبلوا الجزية.

ثم خاطبه بالآية 64 وهي التي عنونا بها هذه الكامة وقد بقيت دعوة مفتوحة الى الحوار الاسلامي المسيحي خصوصا بعد ما ضمنها النبي (ص) في كتابه الى الملوك وامراء البلاد ومنهم هرقل وقد جاء فيه: « بسم الله

الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم، يوتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك إثم الاريسيين (يعني الشعب من الفلاحين وغيرهم (1) « ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ».

هذه هي النقطة الاساس في الحوار المطلوب، وقد كانت من النقط البارزة التي اشتمل عليها جدول الاعمال في اجتماع قرطبة الاول للتقارب الاسلامي المسيحي ولكن إثارتها انما تكون من خلال العرض الذي يتقدم به احد المشاركين المسلمين عن السيد المسيح، مقابل (1) هذا هو التفسير المتفق عليه يين شراح الحديث لهذا اللفظ. وهناك تفسير اخر وهو ان اللفط منسوب الى الاسقف أريوس الذي كان ينكر الوهية المسيح وبنوته لله وهي العقيدة الحق التي قضى عليها مجمع نيقة الحكنسي في منتصف القرن الرابع الملادي.

العرض الذي يتقدم أبه إحد الشياركين البسيحيين عن النبي (ص) عوكان وقع الاتفاق بيني ويبن الدكتوريا نوكاليس رئيس جمعية الصاقة إلمسيحية الإسلامية في مدريدي على إن يكون هو المتكلم عن صاحبي الدعوة اللسلامية ان وانا المتجلم عن المسح ، ولكن طرأ الما منع حضود كلفا في آخن ساعة، ثمل جاء اللمن الشريب بمشار حتنيا في صلاق الجمعة التي اقيمت ريمسجد قرطية انطروالاخوائيد الاساتذة السيد عبد الرحمن الدكالني والدكتون عبد والكرايع و الخطيب والسيدرعثم فالم جوريون ووقدة عرجت الطهائرة الخصوصية التي حملتهم من الرياط على اعطال طنجة الا فانضموت اليهم بوطينا الجمعة قمع الجماعة زبالسجد رولقيت ع الزملاء الذين كفت امعهم على موعد في الاجتماع ا ورجعناء مرزيده ومناسا والآن وقد بعددت اللقاءاج بهذا م الشأ لخفلًا لونعًا تؤبل التوليخة منوط المطيعمل المعنفا المجافقاً ١٤ الآخير (١) معرفة الحقيقة عني اشخصية اليسيدج وطبيعيه الته فها عديد

العلم المجرد يقترب من العقيدة الاسلامية فيه ويقول اصخاب حتاب المسيح ايس ابن الله: « ان اعطاء صفة اللاوهية لانسات معما علا قدره شيء المقبله العدد الاحبر من ابناء العصر عما جاء في مقال المحلة الانمانية نقلا عن الحتاب المذكور:

واما ان كان شيئا آخر غير ذلك ، فان اآآية والله من سورة آل عمران تقول : ﴿ ودت طائفة من اهل الكتاب لو يفلونكم ، وما يفلون الا انفسهم وما يشعرون ومن الغني عن البيان ان ايمان المسلمين برسالة سيدنا عيسى وبما جاء به عن الله ، انما ينصب على ما قبل التحريف الذي دخل على الديانة المسيحية ، كما اننا لسنا بحاجة الى القول ان آثار الدعوة الى التقارب الاسلامي المسيحي لا تظهر على عمل الساسة المسيحيين في الغرب والشرق، فتمالؤهم على الاسلام والموقف العدائي الذي يقفونه من العرب في قضية فلسطيس ما يسزال هو هو ، وما ذلك الا لانعم لا يومنون بهذا التقارب ولا

بما يدعو البه رجال الكنيسة من الحوار الاسلامي السيحي، وايمانهم الوحيد انما هو بالقوة لا غير، فإذا اراد المسلمون ان يكون لهم شان فلا يعولوا على شيء من هذه الذعوات التي تنبعث من هنا وهناك، وإنما عليهم ان يوحدوا كلمتهم وصفهم ويقابلوا التجدي بمثله ويعدوا لهم كما امرهم الله ما استطاعوا من قوة.

Man and the second of the seco

#### الرجوع الى وصاية الاولياء

اجرت صحيفة الجهاد الليبية حديثا مع الوفد النسوي النعربي الذي زار ليبيا وشارك في مهرجات الشباب الذي اقيم فيها اخيرا، ومن جملة ما جاء في هذا الحديث قول احدى عضوات الوفد انها ترى الرجوع بالزواج الى طريقة اختيار الاهل للزوج او الزوجة وطالبت بغلاء المهر وبقاء العادات التي يعمل البعض للتخفيف منها، وهذه السيدة او الآنسة لعلها قد اكتوت في نفسها او احدى قريباتها بفوضى الزواج التي اصبحت تسمى حرية ، فلذلك قدرت ما كان آباؤنا يحيطون به قضية الزواج مت اهتمام كبير ويتولون تدبيرها بانفسهم ويستعينون عليها بالقرابة والاصدقاء

وبدون لف ولا دوران نقول انه قبل بضع سنيت عان وزير العدل جمع نخبة من اهل العلم والمعرفة في لجنة لمراجعة مدونة الإحوال الشخصية وفي العرض

الذي القاه إمام هذه اللجنة قال: اب بيت ايدي المحاكم ما يزيد على خمس آلاف قضية لتناكم الخطيبين واختلافهما على امور منها الحمل والافتضاض وما الى ذلك ، وفي المدونة فصل ينص على وجوب العقد لثبوت الزوجية وعدم اعتبار ما يسمى بقراءة الفاتحة نظرا لعدم الاعتداد به في عمل بعض المدن ، وقلنا له في هذا الشأن: ان عدم الاعتداد بالفاتحة كان في وقت احتجاب البنت. واما الآن وهي تخالط ما يسمى بالخطيب وتصاحبه صباح مساء وربما سافرت معه الى جهات نائية فلا ينقذ الموقف الا اعتماد الفاتحة واعتبارها بمثابة العقد لإسيما مع اشهارها في المسجد او البيت واجتماع الناس لها . وقلنا له : هل تستطيع وانت وزير ان تمنع اتصال بنتك بهذا المسمى خطيبا، وتحول بينه وبينها وهو يتعرض لها في الشارع ويترصدها في كل مكان ؟ فقال لا! قلنا فغيرك احرى ؟ ولهذا فليس لنا الا ان نتدارك المامر بما فيه ستر للعورات واقالة للعثرات وفرجع

الى زواج السنة ونتخفف من قيود الفقهيات الثقيلة وليس ذلك الا بحذف النص الذي يلغي قراءة الفاتحة من المدونة واعتبارها بمثابة العقد يترتب عليها ما يشرتب عليه ، وكان هذا الرأي هو رأي الوزير ، ولكن تعصب البعض (لعمل) مدينتهم ، والواضعين السابقين للمدونة، لما اسسوه فيها، حال دون الاخذ به فبقى ما كا على ما كان

واليوم يظهر ان القوارع التي اصابت الاسر في اكبادها: قد فتحت الاعين على الخطر الذي روج له دعاة تحرير المرأة . فاعادت الناس الى الصواب حتى ارتفع صوت هذه السيدة او الآنسة بتلك الصرخة التي لها اهميتها لكونها جاءت من امرأة ، وبعد ان بلغ قعداد الفتيات اللاتي تزوجت بيهود او نصارى (250) فتاة في مدينة واحدة ؛ لم يبق الا المبادرة بالعلاج . ومن اهمه الرجوع الى وصاية الاولياء واشتراط موافقتهم على الزواج ، فليس معنى عدم اجبار البنت إلغاء وصاية الاب

وقد وقعت في هذه الايام قضية إغواء بنت دوب العشرين بالزواج من كهل متزوج له اولاد ، وعمله لا يفني باعالة اولاده لكن المحكمة هددت والدها بالعقد عليها للكهل المتطابي ، متهمة الوالد المسكين بالعقد عليها للكهل المتطابي ، متهمة الوالد المسكين بالعفل لبنته، فهل هذا هو الاصلاح الذي جاءت به المدونة ؟ أما مسألة النهر ، فيظهر ان السيدة او الآنسة ارادت بعا اعطاء الزواج حماية مادية بعد ان ابتذل هذا الابتذال المؤسف ، وهي قابلة لاعادة النظر فيها على خال حال

وفي النهاية نصفق لشجاعة المتحدثة التي لم تجرفها الشعارات الخادعة، ونؤمل ان تسري هذه الروح الاسلامية البناءة في مثقفاتنا اللائي يعالجن مشكلة المرأة والنهوض بها اجتماعيا في نطاق العقيدة والشريعة والحنيفية السمحة

#### المرأة المسلمة وإمكانياتها في التطور

نظم النادي النسوى المهنى بالرباط بتعاون مع الغيدرالية الدواية للنساء مناظرة تحت شعار المرأة المسلمة وامكانياتها في التطور ، وذلك من 8 - 11 - يناير 77 وقد ترأست الجلسة الافتتاحية صاحبة السمو الاميرة للا مريم والقت كلمة طيبة عن نهضة المرأة المغربية، ثم تتابعت الكلمات والعروض بعد ذلك للسيدات المشاركات في هذه المناظرة ، وكن يمثلن عدة بلدان اسلامية من المشرق والمغرب وكانت كلماتهن في معظمها تتسم بالموضوعية والاتزان، ولما طرح موضوع التخطيط العائلي اللَّني اصبح المغرب في نظر دعاته من رافعي لوائمه ، تدخلت السيدة زهور الزرقاء وهي من خريجات جامعة القرويين ، فوضعت الامر في نصابه وبينت موقف الاسلام من هذه البائقة الاستعمارية ، مما ظهر اثره على توصيات المناظرة ، لكن الامر المستغرب هو ما جاء في كلمة احدى المشاركات من المطالبة بمراجعة جميع تشريعات

الأسرة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية ، نظرا للتطور الاجتماعي الأسري ، وهذه دعوة لتغيير احكام الشريعة الاسلامية من ميراث وغيره ، وقد ظهر ايضا اثر هذه الدعوة على توصيات المناظرة ، فجاء في توصيات لجنة الاحوال الشخصية طلب بجعل مكتسبات الاسرة مناصفة بين الزوجين باعتبار ان المرأة تساهم في بناء الاسرة ماديا ومعنويا.

ولاندري كيف مرت هذه التوصية على المتناظرات، لأنها مخالفة للشرع وللعقل فان مكتسبات الأسرة متأتية من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأبناء والبنات، فكيف يستبد بها الزوجان ؟ وهل بعد المناصفة المطلوبة سيبقى لأحد الزوجين حظه في الميراث عنذ وفاة الآخر فتاخذ الزوجة الى نصفها الربع او الثمن ، وياخد الزوج الى نصفه النصف الآخر او الربع؟

ان هذه التوصية في اغلب الظن اريد بها المساواة في الميراث، ولكنها جاءت على حد قولهم (على تصب ما تخلى)

والاغرب من هذا ان المتناظرات درسن مدونة الاحوال الشخصية المغربية وأعجبت بها واغتبرنها مثالا يحتذى في الأقطار الاسلامي فما عدا مما بدا ؟

ان تعليقنا الوحيد على هذا الطلب هو انه خروج على شريعة القرآن ، وانه كان حقه ان يطرح في مناظرة لا تستظل بظل الاسلام ، ونزيد فنقول ان الأسرة العلوية المالكة، أسرة مومنة متدينة متعلقة بشريعة جدها (ص) وان رئيسها جلالة الملك هو حامي حمى الدين الاسلامي في هذا الوطن ، فرآسة سمو الاميرة للا مريم للجلسة اللفتاحية لهذه المناظرة لا تعني اكبر من تشريف ، لا علاقة له بهذا التحدى لشريعة الله، لا سيما وكلمة سموها بريئه من حكل شبهة.

#### ضد الشريعة الاسلامية

في رسالة وصلتنا من احدى طالباتنا بكلية الحقوق بالرباط ، والمنشورة بالعدد الماضي من « الميشاق ، تقول هذه الطالبة انها سمعت السيدة خديجة العلوى في برنامج اذاعي تقول: أنا ضد الشريعة الاسلامية في موضوع تعدد الزوجات ، وتساءلت ما هو رأى رابطـة العلماء في هذه الكلمة التي اثارت إستياء عاماً في جميع الاوساط، واستنكرها العلماء في دروسهم ، خصوصاً وقد اديعت من منبر الشعب المسلم الذي هو الاذاعة الوطنية وما هو حكم الشرع في قائلها ؟ وما هو السر في تعدد الزوجات في الاسلام ؟ ورجت الإجابة على هذه الأسئلة في جريدة « السيشاق » لتعم الفائدة جميع القراء . إن رأى الرابطة في هذه الكلمة هو ما اشارات اليه الرسالة من استنكار العلماء لها ، صدوراً عن حكم الدين الحنيف بوجوب التصدي للمنكر والرد على صاحبه

ويشمل هذا الاستنكار الإذاعة التي قبلتها وعممتها وكان عليها ان لا تفعل ، لان الأمر يتعلق بشريعة الاسلام الذي هو الدين الرسمي للدولة فمن كان ضده كان ضد الدولة ولا نظن الإذاعة تسمح بترويج شيء ضد الدولة ، فمن أضعف الايمان التسوية بينها وبين الدين .

وعن حكم الشرع في المسألة ، فان قائل هذه الكلمة ان كان يعلم مدلولها وأدلتها الشرعية واجماع الأمة على تشريع التعدد من عهد النبي (ص) والصحابة والتابعين فمن بعدهم الى يومنا هذا ، فهو ممن يصدق عليه قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين ، فوله ما تولى) وان كان ممن يجهل هذه الامور واعترف بخطأه قبل منه ففي الشيخ بناني في باب الصلح عن ابن القاسم ان من ادعى الجهل فيما يجهله مثله صدق اه. وعليه ان يتوب ويستغفر الله عز وجل فات هذه الكلمة شنيعة جداً ولو كانت عن خطأ .

على كرامة المرأة وطهارة المجتمع، فان من المسلم به ان المواليد من الإناث اكثر من الذكور والوفيات بعكس ذلك ، ولا يستوعب الفاضل من الاناث الا التعدد الذي ينقذ المرأة من نظام المخادنة والسقوط في قبضة محترفي الرقيق الابيض، فضلا عن البوار والتعنيس في حالة التمسك بالعفة والشرف.. وهذ حل الاسلام لهذا المشكل الاجتماعي الكبير، وهو حل في صالح المرأة قبل ان يكون في صالح الرجل، والمرأة التي تأباه إمرأة أنانية لا تنظر لمطحة جنسها وإنما تنظر لمطحتها الخاصة، ولو كان عند الغربيين حل آخر لهذه المشكلة غير المخادنة وما في معناها لنظرنا فيه، ولكن كيف وهم انما وقعوا في هوة الاباحة لتمردهم على نظام التعدد الذي هو شرعهم ايضاً، فقد جاء في كتاب قصة الحضارة للكاتب الامريكي ويلي دويرانت: «ان اصطناع المسيحين لنظام الزوجة الواحدة يعد مخالفة للانجيل الذي يبيح التعدد، وبالله التوفيق مع متمنياتنا بالنجاح للطالبة المومنة صاحبة الرسالة!

#### مؤامرة تنظيم النسل

قرأت في جريدة الاهرام بتاريخ 2 - 5 - 75 ردا للدكتور عبد الجليل العمري على قرار رابطة العالم الاسلامي بشأت تنظيم النسل، يفهم منه انه دفاع عن بلد ما قد اخذ بهذه النظرية ، وان لم يصرح بذلك

والقرار لم يتخذ ضد بلد بعينه ، وانما هو موجه الى العالم الاسلامي بأسره وقال الدكتور العمري ان القرار أثار إهتمامه لأمرين ، أولهما ادعاء انه مكيدة للعالم الاسلامي والثاني الزعم ان لتحديد النسل عواقب وخيمة سياسية واقتصادية وحربية ، وانكر ان يكون في الامر مكيدة للأمة الاسلامية لان اصحابه ارادوا به جميع البلاد التي يزداد فيها عدد السكان بما يحول دون رفع مستوى معيشة الفرد فيها الى المستوى المطلوب ، وان الفكرة قد طبقت في اليابات والهند وامريكا الوسطى والجنوبية . . وصحيح ان الفكرة قصد بها

العالم الثالث، والبلاد الاسلامية من ضمنه، ولذلك فان المحكيدة لا تنتفي بتعميمها على المسلمين وغيرهم فهم داخلون فيها على كل حال والرابطة بحكم اهتمامها بشؤون العالم الاسلامي اصدرت قرارها تنبيها للمسلمين وتحذيرا لهم من الوقوع في هذه المحيدة

اما باعث الجهات التي وضعت تصميم الفكرة وروجتها بين العالم الثالث، فهو الخوف من تزايد السكان في هذا العالم والحرص على بقائه تحت سيطرتها واستغلال ثرواته الطبيعية وحتى البشرية ، لفائدتها هي وضمات استمرار رخاء العيش في بلادها ورفاهيتها وترفها ويدل على ذلك انها لا تدعو للفكرة بين مواطنيها بل تحض على زيادة النسل وتبحث الاسباب التي جعلته ينخفض في بعضها لتفاديها وتشجع الا فراد الذين ينسلون كثيرا في بعضها لتفاديها وتشجع الا فراد الذين ينسلون كثيرا وتعطيهم المكافآت والجوائز المعتبرة ، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للخارج فانها تخصص كثيرا من المساعدات الهامة للبلدان التي تلتزم ببرنامج تنظيم

النسل وتحديده ، حتى أن بعض هذه البلدان أنما تاخذ بالفكرة حرصا على هذه المساعدة

وخلافًا لما قال صاحب الرد من أن الدعوة الى مقاومة تحديد النسل اصبحت شعارا لا ينبني على اساس من الحقيقة ، فان فكرة التحديد هي التي تكون ( بتشديد الواو المكسورة) شعارا مبنيا على المغالطة واستغفال الجماهير ، بدليل ان اصحابها وضعوا لها تعبيرا براقا يغلف المقصود منها وذلك هو التنظيم بدل ان يصرحوا بالتحديد ، وهم لا يريدون غيره ، وبدليل ان ما يزعمونه من رفع مستوى المعيشة عند الفرد حال تنظيم النسل لم يتحقق منه شيء في البلاد التي وقعت في الفخ وتجاوبت مع دعاة الفكرة ولعل البلد الذي يدافع عنه صاحب الرد أصدق مثال على ذلك فقد كان قبل ان تتورط حكومته في حبالة التنظيم موفور الخيرات ظاهر النعمة ، واكنه اليوم في حالة معاشية لا تسر الصديق. وانما تفرح العدو

فالشعار الذي لا اساس له هو فكرة التنظيم وما يصحبها من دعاية واسعة ، شأن الشعارات والافكار التى يراد فرضها على الناس من غير ان يكون فيها ما يبعث على الاطمئنان اليها والايمان بها، واما مقاومة هذه الفكرة فهى دفاع عن وجود وتقرير لحق ومجابهة لموأمرة تبين غدرها ومكرها ، فكيف يقال انها شعار اطلقه مجلس الرابطة من غير حجة ولا برهان ؟ ويقول الدكتور العمري اذا كان ما ذهب اليه المجلس من أن لفكرة تحديد النسل عواقب وخيمة صحيحا فما الرأى في البلد الذي طبق الفكرة بنجاح وهو اليابان ؟ والجواب انه اذا كان لكل قاعدة شذوذ فاليابان هو الشذوذ في هذه الفكرة ، على ان اليابان انما اخذ نفسه بتنظيم النسل وهو متمكن من اقتصاده وسياسته وحضارته على العموم ، فالمستوى الفردى للمعيشة فيه متناسب مع امكاناته المادية واحواله الاجتماعية ثم هو بلد صيق المساحة وقد غص بالسكان حتى ان نسبتهم

في الكيلومتر الواحد من اعلى نسبة في العالم. وليست البلاد الاسلامية كذلك حتى تقاس عليه. ان هذه البلاد مترامية الاطراف كثيرة الخيرات غزيرة الموراد، والسكان فيها اقل مما تحتمله بنسبة النصف واكثر، والمطلوب منهم هـو استغلال ارضهم واستخراج دفائنها والانتفاع بذلك في تنمية دخلهم ورفع مستوى معيشتهم، لا التواكل والخمول والكسل والاعتماد على الاستيراد من الخارج وتقليل النسل لكفأية ما يستوردونه وقبول منة الدول وتقليل النسل لكفأية ما يستوردونه وقبول منة الدول الاجنبية التي تصدر اليهم منتجانها الصناعية والغذائية التي تستزف ثرواتهم وتنشر بينهم البطالة والفقر.

ان من المشاكل القائمة بين البلاد العربية والبلاد المصنعة حاليا ، مشكلة الرفع من اثمان البترول ، وهو امر لنما انتبه اليه العرب اخيراً بعد ما كاد احتياطيهم من هذا السائل الثمين ينفد، والخصم يضع المشكل وضعا معكوسا فيقول ان التضخم المالي والازمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم ما يعاني انما هي نتيجة للرفع

من ثمن النفط في حين ان الاثراء الفاحش الذي حطت عليه الدول المصنعة بسبب الرفع من اثمان منتجاتها هو الذي خلق المشكلة وجعل العرب وغيرهم من منتجي البترول يقابلون التحدي بمثله. فهذا وجه من وجوه مسألية تحديد النسل التي يدعو لها اصحاب المصلح والمسيطروب على موارد البلاد المتخلفة، لتبقى تحت رحتهم تعيش بما يفضل عن احتياجاتهم مظهرين انهم إنما يرودون مساعدتها واسعادها.

ومن المعلوم ان المواليد الجديدة التي تكثر في العالم الثالث لا تاتي بأفواهها فقط وانما تاتي ايضا بسواعدها وعقولها فالمعركة اذن يجب ان توجه الى التنمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية ليتمكن هؤلاء القادمون الجدد من خدمة بلادهم واستغلال مواردها العنية. ولأن يصرف ما يخصص لحملة تنظيم النسل في معركة التنمية هذه اولى وافضل من الدوران في حلقة مفرغة لا نتيجة للدوران فيها الا العدم والفاقة وتكفف

الاجانب الذين ينمون بلادهم بما يسلبونه منها وينهبونه من خيراتها.

له ولماذا اختار الكاتب مثال اليابان ولم يختر مثال الهين الشعبية التي اخذت بفكرة التنمية ولم تخلد الى الراحة فلم تلبث بعد اقل من عقدين من السنيس ان اصبحت محيث يحسب لها العملاقات النوويان الف حساب فالاتحاد السوفياتي يجأر بالشكوى منها والولايات المتحدة لم يملك رئيمها الا ان يشد الرحلة ليترضى قادتها ويستميلهم الى جانبه وهل هي قحدد النسل؟ كلا اتها الان يكاد اتعداد سكانها يبلغ المليار، وذلك هو ما يرعب اعداءها واعداء الشعوب المستطعفة التي يسمونها العالم الثالث لاقنبلتها البدائية التي نا تذكر بجنب ما المعسكرين العثيدين من قنابل لاتعن

## المرأة العربية والنهضة

قرأت في جريدة الأنباء ( العدد 5033 ) كلمة بعنوان وجهة نظر ، لكاتبة متحمسة لنهضة المرأة ، استهلتها بالإشارة الى النضال المرير الذي خاضته الأءة العربية نساء ورجالاً من اجل التحرر وخلع ربقة الجمود، وقالت ان المرأة الربية ما إن تحررت قلبا وقالبا حتمى احتلت عن جدارة مواقعها الاستراتيجية على خطوط المواجهة ضد التخلف والانهزامية والتبعية من تركة الاستعمار البغيض، ثم استدركت قائلة لكن المرأة لم تجد من الرجل ما كانت تنتظره منه من مساندة ومؤازرة. وقارنت بين نظرة كل من الرجل العربي والرجل الاروبي للمرأة فادعت ان المسافة بينهما هي نفس المسافة التي تباعد بين العالم العربي وركب العالم المتمدن. وضربت مثلا لذلك اسناد رئاسة البرلمان الاروبى لامرأة مما يدل على النضج العقلى والتكامل الاجتماعي لعالم الغرب

في حين ان المرأة العربية ما تزال ترزح تحت الوان من الظلم الاجتماعي ، فهي مطالبة بتصعيد نضالها حتى تلغي كل القوانين الجائرة التي تشكل ابرز مظاهر تخلفنا وتعتبر وصمة عار في جبين المجتمع العربي الاسلامي، وفي طليعة هذه القوانين البدائية : حق الرجل دونها في التعدد والعصة والارث والزواج بالاجنبية وغيرها من القوانين التي اعتبرها المنطلق الرئيسي لنظرة النقص التي ياحقها بها المجتمع وتحرمها بالتالي من ثقته .

وهذا كلام خطير يصدر من كاتبة مسلمة على الاقل بالاسم والنشأة، ولعل مثله لم يصدر من عربية مسيحية بل من اروبية متعصة ضد الاسلام على كثرة ماكتبه المتصبوت في هذا الصدد بدافع الجهل والحقد ، وقبل ان يفييء خصوم الاسلام في الشرق والغرب الى الرشد، ويعترفوا بخطأهم مما كانوا يسودونه تعجما عليه. والانباء التي هي جريدة محترمة، ومعروفة باعتدالها والانباء التي هي جريدة محترمة، ومعروفة باعتدالها

ومحافظتها على الاصالة ، مسؤولة على نشرها لمثل هذا الحكلام الذي يطعن دين الدولة فى الصيم ، ويجرح بشعور مليار مسلم فى المعمورة، ويصف قوانينه بالبدائية والجور ، وما نظن ان فى المشرفين على الانباء ادارة وتحريرا من يجهل سماحة الشريعة الاسلامية وما كفلته من حقوق لكل من الرجل والمرأة، وما خصت به المرأة من تشريعات كلها انما تعدف لحفظ حكرامتها وصانة شرفها ، بعد ان انقذتها مما حكانت عليه في الشرائع والقوانين السابقة من ذلة وهوان . واعل احدا من من المسؤولين فى جريدة الانباء لم يطلع على هذا المقال المدخول فمر من غير ان ينتبه اليه.

الرقي هي ولاية المرأة للبرلمان الاروبي ، فإن المرأة الرقي هي ولاية المرأة للبرلمان الاروبي ، فإن المرأة في الاسلام وتاريخه الحافل قد وليت اكثر من ذلك ونذكرها بشجرة الدر التي وليت ملك مصر، والسيدة الحرة التي وليت حكم تطوان باستقلال حتى كانت

لها علاقات خارجيية مع بعض الدول. وهذا في العصر الذي لم يكن الحكم فيه لغير الشريعة الاسلامية الغراء التي تنعتها بالقوانين البدائية، ولانزيد على هذين المثال من المشرق والمغرب غيرهما ، لان هذا المقياس وهو الولاية ، في نظرنا ، ليس بالمقياس الصحيح للكفاءة الشخصية ، لا بالنسبة للرجل ولا للمرأة ، ومما هو مسلم عند اهل العلم انه يجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضل ونرجع للأسئلة التي ذكرتها الكاتبة لحرمان المرأة من الحقوق التي للرجل. واولها التعدد، فهل هي تطالب بتعدد الازواج للمرأة الواحدة ؟ ان كان هذا قصدها والمثل الاعلى للمرأة عندها وهو المرأة الاروبية ليس لها هذا الحق ، وتعرف انه ليس من حقها ان تطالب به ، والمجتمع الاروبى التي تبعد المسافة بيننا وبينه لم يطرح هذا المطلب قط، ولا يتصور ان يطالب به رجل ولا امرأة فيه . وما ذلك الا لنضجه العقلي وتكامله الاجتماعي برغم عدم وجود تعدد الازواج فيه للمرأة الواحدة، الا أن

يكون ذلك على وجه المخادلة والخيانة الزوجية فقط لا غير. ونقول للكاتبة هداها الله أن تشريع تعدد الزوجات فضلا عن كونه جائزا فقط، هو في صالح المرأة اكثر منه في صالح الرجل. فمن المعلوم ان عدد النساء اكثر من الرجال في المواليد قبل كل شيء، ثم ان الحروب وآفات العمل الشاق تسرع بالوفاة ونقص عدد الرجال فلعدم حرمان المرأة من دفيء الزوجية ، ولا سيما البنات البائرات والأيامي الشابات، ندب الشرع الرجال الى تزوج اكثر من واحدة على ما في ذلك من عنت للرجال ومشتة لاستيعاب الاعداد العديدة من النساء غير المتزوجات، واحاط ذلك الشريع بضمانات واحكام كلها مما يحفظ المرأة عزتها وكرامتها. وليس للغرب الذي هو قبلتك وقبلة امثالك من المغرورات بمدنيته مع الاسف، للمرأة في هذه الحالة الا المخادلة واللحاق بالرقيق الابيض ولو كان عنده غيرها لما تظاهر المآت من فتيات المانيا الغربية عقب الحرب العالمية الثانية مطالبات بالزواج بالمناوبة

بين المتزوجات والعانسات !..

ومن الحقوق التي اعتبرت الكاتبة المرأة محرومة منها في القوانين البدائية، تعني الشريعة الاسلامية ، العصمة وتعنى كون الطلاق بيد الزوج ، وهذا من جهلها باحكام الشرع الاسلامي الذي هو شرعها بموجب عقيدتها فان للمرأة ان تشترط حق الطلاق وان يكون امرها بيدها في عقد الصداق فتتقاسم حق العصمة بينها وبين الزوج، وما يهمل اكثرية النساء واولياؤهن هذا الحق الاخوفا من ضياع الزوج ، فالزوج كما يقول المثل العامى لين جلبابا تخلعه وتلبسه متى شئت!.. ومن تلك الحقوق المساواة في الارث. ولم يجعل الشرع الاسلامي للذكر مثل حظ الانثيين في الارث الا بعد ان اوجب عليه نفقة الانثى زوجة وأما وأختا، فهو يأخذ حظه وحظ المرأة التي في عنقه في حين ان المرأة لا نفقة عليها للزوج ولو كانت غنية وهو فقير فضلا عن غيره . وما يحتج به بعضهم من أن المرأة

أصبحت تشتغل اليوم وتنفق على قرابتها هو على ما فيه أمر نادر لا تبلغ نسبته من الواقع حتى 5% والقوانين إنما توضع للحالات العامة لا للنوادر.

ومنها الزواج بالأجنبية ، وهذا ان كانت الكاتبة تقصد به الاجنبي بالعرف العام، فليس في التشريع الاسلامي ما يمنع العربية أن تتزوج بالتركي أو الهندي أو الأربوي إن كان مسلما . وإن كانت تريد به اليهودي والنصراني والمجوسي فإننا أولا نشفق على عقيدة هذه الكاتبة ودينها الرقيقين والضميفين بحيث صار عندها الزواج بغير المسلم مقدما على سعادتها الروحية ونجاتها الابدية . ونشير الى ان الشارع انما منع على الاجنبي بهذا المعنى التزوج بالمسلمة حفاظاً عليها وهماية لها من ان يستهين بها وبدينها طالما ان سيطرة الرجل على المرأة مما لا فزاع فيه عندنا وعند غيرنا ولا سيما الغربيون الذين تقدسهم الكاتبة ، وما اباح الإسلام للرجل ان يتزوج بالأجنبية اي غير المسلمة الا لأنه

تومن معه تلك النتيجة وتتحقق سلامة عقيدته فإن لم يكن هناك اطمئنان على سلامة دينه ودين اولاده بحيث كانت المرأة مسيطرة على الرجل ومتحكمة فيه وفي بيته كما هو الحال بالنسبة لكثير من الزوجات الاوربيات فان هذا الزواج يكون ممنوعا في الشرع ولا يصح ولو للرجال هذه هي الحقوق التي نفستها الكاتبة على الرجال وهي جديرة بان تسمى اعباء ثقالا لا حقوقا، وقالت انها من القوانين البدائية التي لا تحرر المرأة تحرراكما ولا تستتم نهضتها الا بإلغائها ، وهي في الواقع لو الغيت لرجعت بالمرأة القهقري ولمس الغاؤها بكرامتها . على ان فيها ما لا يتوافق وطبيعة المرأة ولو اعطيتها لما انسجمت حالها معها. والكاتبة ان كانت ما تزال فتاة فان فورة الشباب وحماسه قد لعب بها وحين يكمل نضجها وتتقدم بها السن لا بد ان تتراجع عن هذه الافكار الثائرة وقديما قيل عن الراي العشريني انه مضلة وان كانت كبيرة فلاشك انها تستمد معلوماتها

من معادر غير مامونية وسيئة النظر في الاسلام وشريعته السمحة . ولا نملك في الحاليب الله ان ندعو الها بالهداية والتوفيق .

. . .

#### من دروس الهجرة

من أوضح الدليل على ان الهجرة حدث عظيم في حياة الإسلام أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوها مبدأ التاريخ فلم يؤرخوا بمولده على الله عليه وسلم ولا بمبعثه ولا بغزوة بدر التي سجلت أول انتصار للاسلام على الشرك ولا بفتح مكة الذي طهر البيت الحرام من عبادة الاصنام ورفع راية التوحيد على جزيرة الحرب فأصبحت منارا يهتدى به العالم في ظلمات الجهل والالحاد.

ان كل هذه الاحداث تصلح لأن تكون مبدأ للتاريخ الإسلامي لولا ما يقترن بكل منها من معنى لا يتلاقى مع هدف الرسالة الخالدة او يفؤل امام ما ادت إليه الهجرة من نتائج لإنتشار الدعوة لا تطال

فالميلاد وإن كان هو مبدأ انبثاق النور الحمدي الا انه ربما صرف الناس الى الاهتمام بذات الشخص والإسلام اتى حربا على هذا الاهتمام فإنه قاد النصارى

الى تأليه المسيح. وقاد بعض المسلمين بعد ذلك الى نوع من الشرك فى حق بعض الاولياء والصالحين ، ومن ثم لم يكن المسلمون الاولون يحتفلون بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما حدث ذلك بعد القرون الخيرة والصدر الاول.

والبعثة هي في الحقيقة أول مظهر تجلت فيه عناية الله بهداية الخلق من جديد، بعد ان انحرفوا عن عن الصراط المستقيم وما أتتهم به الرسل السابقون من شرع ودين. ولحكن أثرها لم يظهر ظهورا بينا ولم يتحقق المراد منها الا بعد الهجرة، وقد ذاق المسلمون في إعقابها الأمرين، وهاجروا فرارا بدينهم الى الحبشة وكانت الأعوام التي تلتها فترة امتحان شديد لهم وللنبي نفسه عليه السلام

كذلك وقعة بدر وفتح مكة فإنهما معركتان هامتان أدال الله بهما للمسلمين من عدوهم واعقبهم نصرا وتمكينا، إنما اذا نظرنا الى الأمر بعين الواقع . ذجه

إنهما من ثمرة الهجرة وخيرها وبركتها.

فالهجرة إذن هي المنطلق العملي والموقف الحاسم في تاريخ الاسلام وكل ما تحقق بعدها من منجزات وتتابع من نجاحات فهو محسوب عليها وراجع إليها ، ولذلك لما تداول عمر مع الصحابة في أمر التاريخ فقال بعضهم ارخ لمبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم لمهاجر رسول الله طلى الله عليه وسلم ، قال هو لا بل نؤرخ لمهاجر رسول الله طلى الله عليه وسلم فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل ، كما جاء قي تاريخ الطبرى وغيره

ولا شك ان الهجرة كانت تضعية كبيرة من المسلمين الأولين فقد فارقوا ارضهم وتركوا اموالهم وديارهم في سبيل المحافظة على عقيدتهم والممارسة لدينهم وحريتهم ومنهم من فارق أهله وذويه وأحب الناس اليه من أب وأم وزوجة وولد . صدعا بأمر ربهم وإيثارا لطاعته وطاعة رسوله على اهواء انفسهم كما قال تعالى

في حقهم :

« للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون» .

وقد قوبلت هذه التضعية من مسلمي المدينة ، وهم الانصار بما تقتضه الاخوة في الدين من تعاون وتظمن فخلطهوهم بأنفسهم وتقاسموا معهم اموالهم وديارهم وآثروهم على الحاجة بما عندهم كما قال عز وجل فيهم والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويوترون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة »

وكانت اعظم نتائج هذه الحركة هي تجمع المسلمين في موطن واحد يمكنهم من الدفاع عن انفسهم والدعوة الى دينهم والتجاهر بما لم يكونوا يستطيعون التجاهر به من العمل على ارساء قواعد المجتمع الاسلامي واقامة حكومة شرعية تناهض الفساد والظلم والاستعباد،

وهكذا ما كادت تمر سنة على حادث الهجرة حتى وجد المشركون أنفسهم أمام قوة إسلامية تقاتلهم على كلمة الله ومقاومة التجبر والطاغوت وتنتصف منهم وهي كلمة الله ومقاومة التجبر والطاغوت وتنتصف منهم وهي كثرة كاثرة.

إنها قوة التجمع والتكتل تساندها العقيدة الصادقة والإيمان الراسخ فتفعل الاعاجيب وتصنع المعجزات ولو بقى المسلمون متفرقين موزعين ما بين مكة والمدينة لما استطاعوا ان يفعلوا شيئاً . وإن كان الله قادرا على نصرة نبيه واعلاء كلمته ، واحكنه عز وجل لم يشرع الشرائع وينزل الاديان بما يخالف سننه في الكون واحكامه في الخلق من تعاطى الاسماب وإتخاد الوسائل ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وأعد العدد وحفر الخندق وبعث السرايا وخرج في. غزوات عديدة بنفسه يريد جهة ويورى بغيرها لأن الحرب خدعة ، واستطلع اخبار العدو وأقام الحراس وأخذ بالاحتياط في شؤون التموين وغيره وعالج المرضى والمجرؤحين ولم

يترك الامر فوضى ويقول ان على الله أن يكفينا ويصلح احوالنا بدون سعي ولا عمل.

واستفاد أصحابه من هذا الدرس فقال له المقداد يوم بدر ؛ لا نقول لك كما قال بنو اسرائيل لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ، بل نقول : اذهب أنت وربك فقاتلا انا معكما وقاتلون ، ولما قال ابو عبيدة لعمر وقد عدل عن دخول الشام حين علم ان الطاعون اصابها : (افرارا من قدر الله ياعمر وأجابه عمر : نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ! (لو غيرك قالها يا أبا عبيدة!) يعنى لادبته .

ان الحركية التي دبت في المسلمين بسبب الهجرة والنتائج الملموسة التي ترتبت عليها ، هي التي دفعت بعم بعد ذلك الى فتح البلاد واخضاعها لحكم الاسلام فلم تمر على قيام الدعوة الاسلامية ثلاثة عقدود حتى دخلت في طاعتها جميع الاقطار التي تكون امبراطوريتي فارس والروم ، وام يكتمل القرف الاول حتى شمل

نفوذها ما بين الصين شرقا واسبانيا غربا.

لقد كانت الهجرة هي المنطلق لهذا العمل الجبار وذلك لان المهاجرين لم يكن وكدهم هو الايواء الى مكان أمين يطمئنون فيه على انفسهم ودينهم ، كما يفهم الهجرة بعض الناس، ولكنهم كانوا يطلبون الامن والاطمئنان، للتخطيط لمستقبل الإسلام ونشر الدعوة وإعلان كلمة الحق ومنع الظلم والتحكم في رقاب العباد لانهم فهموا ان هذا هو مرمى الرسالة المحمدية والغاية من بعثة النبى ال-ربى عليه السلام وإنزال القرآت وإعداد الأمة العربية للمهمة العظمي التى حملها إياها هذا الكتاب العزيز المنزل بلغتها الضادية المبينة فقاموا على قدم وساق وبذلوا النفس والنفيس لتحقيق هذا الهدف وكانوا خير أمة أخرجت للناس. بهذا كانت الهحرة ابرز حدث في نظر عمر رضي الله عنه حين وضع تاريخ الإسلام فأصبح يقابل تاريخ الميلاد في جميع تواريخ العالم وبهذا المفهوم تصورها

سلفنا الصااح حتى كان التجار منهم إذا نزلوا بلدا نائيا لم يبلغه الإسلام ولم تطه دعوته نصوا أنفسهم دعاة لله ومبشرين به فأسلم الطم والرم من سكان البلاد الافريقية والآسيوية بدون ان يجلب عليهم احد بخيل ولا ركاب.

ثم نشأ بعد ذلك جيل فهم الهجرة فهما محدودا .
فكان إذا رأى بدعة أو منكرا أو حدث تسلط من العدو على بعض بلاد الإسلام شد الرحلة الى بلد يعتقد انه بأمن من سيطرة العدو . او ان شعائر الإسلام فيه بمنجى من التحدي والتطاول . وهو يرى انه هاجر الى الله ورسوله اقتداء به على الله عليه وسلم وبصحابته الكرام وزاد في الطين بلة ان كثيرا من الفقهاء صاروا يفتون بتحريم الإقامة في ارض العدو او ارض لا تقام فيها شعائر الإسلام ناسين او متناسين هجرة الصحابة الاولى الي الحبشة ، وهي لم تكن ارض إسلام ، وما طوق الله به المسامين من تبلغ الدعوة الى دينه لكل من لم تبلغه به المسامين من تبلغ الدعوة الى دينه لكل من لم تبلغه

وان ذلك لا يتأتى وهم قابعون في عقر دارهم ولا باهمال واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما ظهر موجبه، والانتقال الى بلد يظن المنتقل اليه انه قائم على امر الله لا مخالفة فيه لاحكام الشريعة ويعد ذلك هجرة، فان صاحب الشرع عليه السلام قابل الهجرة بما يعادلها من العمل لنصرة الاسلام حين قال «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فيصدق ذلك بالقيام بواجب الامر والنهي وواجب التبليغ - طبعا - في دار الكفر والالحاد والوثنية، وهذا لا يتأتى الا بالسفر اليها والاقامة فيها.

وقد اخذ بهذا النظر نخالفونا في العقيدة وبخاصة المسيحيون فكانوا مند العصور الوسطى التى شاعت فيها تلك الفتوى بيننا، يقصدون بلادنا للاقامة صناعا وتجارا ومتجولين، ومنهم من كان يقوم بالدعوة الى دينه، ومن يتجسس علينا اصالح امته، وعظمت هذه الحركة واتسعت حتى نشأت عنها مأمورية التبشير

والمبشرين وحركة الاستشراق والمخابرات وكثرت الجاليات الاجنبية في بلادنا واكتسبت حقوقا طرت تعرف بالامتيازات ، وربما عقدت بيننا وبيث بعض دولهم معاهدات تعطينا نفس الحقوق في بلادهم لكن لا نستعملها ولا نستغلها فبينما نرى الكنائس والمحلات التجارية والمنشآت الاجتماعية التي تخصهم قائمة في كل مكان من بلادنا لا نرى مسجدا واحدًا في بلدهم ولا جالية اسلامية ولا حق اقامة ولا غير ذلك.

وبقدر ما استفادوا هم من الهجرة الى بلادنا خسرنا نحن اعظم الخسارة فلم نبشر بدين ولم ننشر دعوة ولا روجنا تجارة ولا مارسنا حقوقا اكتسبناها بالمقابل بل لم نفتح اعيننا على حضارة جدت وصناعة تطورت، وعلم وفنون ومعرفة تقدمت وازدهرت وغاب عنا الكثير منها وها نحن اليوم بعد ان اصطرتنا الطروف القاهرة الى كسر ذلك المفهوم الخاعىء عن الهجرة وأقبلنا على لبلاد الاجنبية زرافات ووحدانا، طالبين للمحاش بصفة

عمال او تجار صغار او للعلم بصفة طلبة او ما الى ذلك ، ما هي اعمالنا بشأن رفع راية الإسلام والدفاع عن كرامة بلادنا والدعاية لقضايانا ولا سيما قضية فلسطين والعدوات الاسرائياي على بلاد العرب؟

اخشى ان اقول لا شيء ولكني اذا قارنتها بعمل اليهود في تلك البلاد أقول جازما ، لا شيء وقد كانت النُّحفْنَة القليلة من المسلمين الاولين الذين هاجروا الى الحبشة ، اكثر نشاطا منا وايمانا برسالتهم ، فلم يفتأوا ان اثروا في النجاشي نفسه وادخلوه في دين الإسلام رصار هو ايضا من الدعاة الى دين الحنيف واسلم على صحابي جليل هو عمرو بن العاص وبه يلغز فيقال ما صحابي اسلم على يد تابعي ؟ (1) هذا ومهاجرونا الى أروبا وأمريكا يعدون بمآت الآلاف، فلنأخذ هذا الدرس من الهجرة ، ولنحتفل بها على هذا الاساس ، اساس التبليغ والدعوة الى الإسلام.

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى في ازهار العروس نقلا عن ابن الملقن

# الهـجرة الـدائمـة

يحل العام الهجري الجديد وتحل معه ذكرى الهجرة النبوية ، من محة الى المدينة التي حانت رفضا لواقع لا يرضى الله ورسوله ، وثورة على باطل طال ليله واستفحل شره فلم يشعر إلا وهو منجدل طريح، يندب طواغيته ، ويرى ان ساعته قد دقت، فليس له محيص من الإلقاء باليد ، وتعفير جبهته امام الحق المبين.

نعم لقد لاقي نبي الله على الله عليه وسلم ، من الكفار عنتا وشدة، وقاوموا دعوته بضراوة، وعذبوا المستضعفين من المومنين به عذابا لا يطلق، فلم يكسر شوكتهم ويذل جبروتهم إلا مقابلتهم بالمثل واعداد القوة كما أمر الله لإرهابهم ، اذ كان الشر لا يحسم الا مالشر.

واذا كان هذا هو واقع الدعوة الإسلامية، وعلى رأسها محمد رسول الله، ومن حوله ابو بكر وعمر وعثمان

وعلى وسائر الصحب الكرام ، وجبريل يغدو ويروح بين الارض والسماء بأوامر الله وكتابه العزير ، فهل يكون واقعها اليوم أحسن من أمس ؟ وهل ينتصر المسلمون قي الحاضر الا بما انتصرو به في الماضي وهم من هم ؟!.

واذا كان في المسلمون من يتعلل بالفارق العظيم بين معارك التاريخ ومعارك العصر ، فلا ينس أنهم كانوا بضعة آلاف : ونحن مآت الملايين ، وانهم لم يكونوا يتوفرون على واحد من الف ، مما نتوفر عليه من مال وطاقة ، ومع ذلك فقد هزموا جيش كسرى وقيصر وكثيرا ما كانوا ينتصرون بالرعب الذي قذفه الله في قلوب اعدائهم ، وقد صنا ـ وياللأسف ـ مهزومين بهذا في قلوب الذي كان جندا من جنودنا .

ان ذكرى الهجرة لا تكون بالاحتفالات ، بل بالعمل وطريق العمل قد خطه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام فمهما انحرفنا عنه ، ضللنا ضلالا بعيدا .

واذا كانت الهجرة بمعناها الماثور قد انتهت لقوله (ص) لا هجرة بعد الفتح ، فإنها بمعناها المذكور ما تزال قادّ أنه الى يوم الدين لما جاء في بقية الحديث : ولكن جهاد ونية ! . .

فالجهاد هو الهجرة الدائمة ، هو الانتصار للحق المفاع هو الاخذ بالثار لإخواننا المضطهدين في انحاء البلاد ولا سيما في فلسطين والقدس الشريف ، هو اعلاء راية الإسلام ، وجعل يد المسلمين على من عداهم ، هو الالقاء بقوانين الذل والعار في عرض البحار ، والتمرد على العدوان الذي تكرسه دول الطغيان ، ولو كما تتمرد عليهم دويلة اسرائيل على الاقل ، هو ان لا نترجع في حافرة العقد المظلم حين استمعنا لقول الطغاة : قفوا ، ونحن على قيد بضعة اميال من تل ابيت ، ولم نستمع لقول الله عز وجل : تقدموا

هذا ما توحي به ذكرى الهجرة ، وما لم ناخذ به ، وتمادينا في خداع انفسنا بإقامة حفلات الهجرة والقاء

الخطب وانشاد الاشعار ، فان سوط الذل سيبقى يلهب ظهورنا، حتى يأتي الله بقوم يكونون أحق بهذه الدعوة منا وثم هجرة اخرى دائمة غير الجهاد ، وهي هجرة المعاصي والمخالفات فقد جاء فى الحديث الصحيح « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . والمومن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه »

وهكذا نرى انه بعد هجرة الجهاد التي تطهر البلاد من رجس الكفر والضلال ، وتجعل المسلمين يداً على من سواهم وخير أمة أخرجت للناس كما اراد لهم الله عز وجل ، تاتي هجرة المنهيات واجتنابها بالكلية وامتثال ما أمر الله به وهي هجرة دائمة أبداً سرمداً على مدى الليالي والايام ، لم يرخص الشرع في شيء منها ولم يعذر لأحد في التخلي عنها حتى قال الرسول (ص) في حديثه الصحيح : « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء فانتهوا » فأثبت المندوحة

في الاوامر حين قيدها بالاستطاعة ، ولكنه نفاها نفيا باتا في المنهيات ، فلم يقبل الا الحكف عنها ، لانه لا ضرورة تدعوا الى اقترافها ، وقد سئل (ص) عن التداوى بالخمر فاجاب: « أن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليكم » وطلب منه احد رؤساء القبائل ان يرخص له في الزنا ويسلم ، فلم يقبل منه ولو تأليفا له ، ولكنه دعا له بان يكره الله اليه هذه الفاحشة فأسلم وكرهها فعلا وهذه الهجرة هي التي عبر عنها الرسول (ص) فيما روى عنه واشتهر من قوله. وقد رجع من احدى الغزوات « رجعتم من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر» وإنما جعلها جهاداً أكبر لانها جهاد دائم مستمر للنفس الأمارة بالسوء ومخالفة للشيطان فيما يحسنه ويزينه لإتباعه من الذنوب والآتام، فالالتزام بها أشق من الالتزام بالجهاد الذي لا يكون دائما وفي كل وقت ، وات طولبنا به عند نزول العدو ببلادنا وعند غلبة الكفر على الايمان ومراغمة الضلال للهدى

المطالبة ، ولا يقف الامر بعجر ما نهي الله عنه، ولا يبرأ المسلم منها بحال عنه الله عنه ولا يبرأ

فعلى هذا الاساس ينبغي ان نحتفلى بالهجرة وذكراها المجيدة ومن هذا المنظور التعبدي السامي يجب ان نتعامل مع الهجرة والعام الهجري الجديد كلما حل فنحاسب انفسنا على ما فعلنا من خير وما فرطنا فيه مونجدد العهد بالتوبة النصوح من جميع المخالفات ونغي الى الله عسى ان يحقق لنا ما وعدنا به من نصر وعزة وتمكين . (ولله العزة ولرسوله وللمومنين) ويكفينا ما اهمنا من أمر الدنيا والآخرة (ومن يتق ويحفينا ما اهمنا من أمر الدنيا والآخرة (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا .)

وعلاج ما بنفسه من عمه وغواية . فالقرآن حجة لك أو عليك ، وللاسف الشديد ، ان اكثر حملة القرآن يخالفون القرآن فيما يأمر به وينهى عنه، وبذلك يكون حجة عليهم لا لهم ، حتى الذين يزعمون فهمه يميلون به عن مراد الله جل جلاله وما أنزل القرآف من أجله ، وخاصة فيما يتعلق بالعقيدة وإخلاص العبادة له تعالى وعدم اشراك احد معه فيها . وانا مسرور بسؤالك هذا واحب ان ابين لك ما فيه من خطأ وصواب فاولا الاولياء في الآية لا يراد بهم الاولياء بالمعنى المعروف عند عامة الناس، وهم الذين قال الله فيهم (الاان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين ءامنوا وكانوا يتقون ) بل المراد بهم الاصنام والأوثان التي يعبدها الكفار من دونالله ويعتقدون انها ءالهة تضر وتنفع وتعطي وتمنع وتخفض وترفع ، وتوليهم لها وانتماؤهم اليها هو الذي سوغ اطلاق الاولياء عليها ، فهو اطلاق لغوي لا غير، في حينان الاولياء في عرف الشرع

# مثل الذين اتخذوامن دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا

قال لي أحد الطلبة ونحن في الدرس ، نقرر توحيد لالوهية ، وتوحيد الربوبية : الا تنطبق هذه الآية من سورة العنكبوت ( مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء ، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ) على هذه الطوائف التي تنتمي للمشائخ الذين يسمونهم اولياء، وتكون بيوت العنكبوت مثلا للاضرحة التي يعكفون عليها ، ملتمسين منها ما لا يلتمس الإمن الخالق عز وجل ؟ فأجبته حسناً لقد صرت تفكر فيما تحمله من كتاب الله ، وتبحث عن معانى ءاياته الكريمة ، وما أنزل القرآن الا لهداية البشر من الضلال ، وإخراجهم من الظلمات الى النور. واخسر الناس صفقة من حفظ القرآن ولم يستفد من تصحيح عقيدته وإحسان عبادته

هم المومنون المتقون لله القائمون بواجباتهم على أتم وجه كما افصحت به الآية التي ذكرنا . فتشابه اللفظ هو الذي جعلك تظن ان المراد بالاولياء في ءاية العنكبوت هم المشائخ والرجال الصالحون .

والذي يدل على ما قلناه ان الآية جاءت في اعقاب عدة ءايات تشير الى امم من الكفار الذين بعث الله اليهم رسله يدعونهم الى عبادة الواحد الاحد وتبذ ما يعبدونه من أصنام وأوثان وءالهة باطلة يشركونها مع الله أو يفردونها بالعبادة ولا يعتقدون بالاله الحق الذي لا اله غير ه. فهذه هي المراد بالاولياء فيها.

على ان معناها يجر ذيله على ما يتحقق فيه ما كانوا يعتقدونه فيها كلا أو بعضاً، ولو كان من غير الأصنام والأثان والآلهة المزعومة، كمن عبرت عنهم بالمشائخ الذين يسمونهم أولياء. فمن اعتقد فيهم شيأ مما هو من صفات الله عز وجل كالنفع والضر والتصرف في الكون بشفاء المرضى وايتاء الولد ودفع الأذى والإغناء والإفقار

وما الى ذلك، فهو شبيهه باولئك الذين اتخذوا من دونه اولياء، أي ءالهة لهم ومعبودين باطلين وشركاء مع الله في ملكه الذي لا شريك له فيه مطلقا

على ان هؤلاء لا مواخذة عليهم، وهم اول من يتبرأ من معتقديهم يوم القيامة ، بخلاف ءالهة الحفار واولياء الشيطان ، فإنهم ومن يعبدونهم في النار ولو خانوا من الجمادات ليرى اتباعهم انهم حانوا خالين بعبادتهم وانهم اذ لم يدفعوا عن انفسهم فاحرى ان لا يدفعوا عن عيرهم ، وذلك هو قوله تعالى (انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم) .

وثانيا ان تشبيه الأضرحة ببيوت العنكبوت، او كما قلت انه ضرب مثل لها، قد يصح بالنظر الى كونها لا تملك للعاكفين عليها شيأ مما يطلبونه منها، فهي في العجز عن ذلك مثل بيوت العنكبوت الضعيفة الواهية ولذلك عقبت الآية بهذا التذييل البديع ( وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) ويؤكد

ذلك ان بناء الأضرحة على قبور الصالحين منهى عنه شرعا، فقد جاء في الصحيح ان بعض نسائه (ص) سألته عن ذلك وكانت رأت كنيسة في الحبشة من هذا القبيل، فقال عليه السلام: (أولئك القوم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، الاواني انهاكم عن ذلك من الغلو في التعظيم وزاده سكوت العلماء عن تغيير هذا المنكر تقريرا.

والخلاصة ان ما فهمته من الآية غير بعيد ، بل هو في جملته صحيح ويشهد له ما بعدها ، وهو قوله عز من قائل ( اب الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء ، وهو العزيز الحكم ، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون )

ولا تدخل بنظره، حتى طلب منه ان يفصل بينهم ويحسم الخلاف برأيه . واستفسر عن الامر فقيل له ان هنا من بين الفئتين من يقول ان من لم يهتم بقضايا الوطن وحقوق المواطنن ويعمل من اجل حرية البلاد واستقلالها ويناضل مع المناضلين ، لا تنفعه صلاة ولا صيام ، وخير له ان لا يتعب نفسه فيما يقوم به من عبادات وقربات ما دام لا يشارك في العمل الوطني ولا يضحى بشيء في سبيله ويقول فريق ءاخر إننا ننكر على بعض العاملين انهم يتهاونون بواجباتهم الدينية ولا يؤدون الشعائر كما أمر الله ، وخاصة الصلاة ، حتى اننا لا نراهم في المسجد لا في صلاة الجمعة ولا في غيرها ، واذا اضطروا لتشييع جنازة ، فانهم أثناء الصلاة عليها يبقون واقفين خارج المسجد ينتظرون انتهاء الصلاة كأنهم ليسوا من المسلمين فماذا ينفعهم العمل الوطنى وهم بهذه الحالة من التنكر للديَّب ونبذ تعالميه ؟

وغلت الاصوات مرة اخرى وكثر الضجيج وكان

### الصلاة والعمل الوطني

كان اليوم يوم عيد ، وكان الزائرون يتواردون عليه جماعات وافرادا من مختلف الطبقات مهنئين ومباركين ، تمتليء بهم الغرفة الكبيرة في البيت ويجلس بعضهم في غرفة اخرى ريثما يدعون لمل اماكن المنصرفين في الغرفة الكبيرة . وكان الحديث يجري بين الزائرين في عدة موضوعات ، ولا سيما العيد وملابساته واحداثه ، وهو لا يشترك معهم في الحديث الا قليلا ، لاشتغاله باستقبال الزائرين وتوديع المنصرفين منهم . ولكن كثيرا ما كان يوخذ رأيه فيما يدور من احاديث ويطرح من موضوعات .

وحسى الوطيس بين فئة من الشباب واخرى من الشيوخ، فيما كانوا يتداولونه من المسائل، وعلت الاحوات واختلفت الاراء، وكان يحل الى سمعه كلمات مما يقولون عرف منها ما هم فيه مختصمون، ولحكنه لم يدل بدلوله

ومنها حق الوطن.

وجاء في الحديث اول ما ينظر فيه من عمل العبد يوم القيامة صلاته ، فان وجدت تامة قبلت منه وقبل منه سائر عمله ، وان وجدت ناقصة ، ردت عليه ورد عليه سائر عمله، ويدخل في ذلك العمل الوطني ، فهو بغير الصلاة لا قيمة له في الآخرة.

وعليه فكما يفرط المعلي اذا ترك العمل الوطنى يفرط تارك الصلاة ولو كان يقوم بواجبه في العمل للوطن. وحقا ان تعاليم الدين ليست هى الصلاة وحدها فبعد الصلاة تأتى الزكاة ، وهي الركن الثالث من اركان الاسلام، وقد قال الخليفة اثنان ابو بكر الصديق رضي الله عنه لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والصدق وفعلا قاتل المرتدين وقاتل مانعي الزكاة . والصدق والاخلاص والامانة وغيرها من مكارم الاخلاق هي من عزائم الدين ، كما ان اضدادها من الكبائر التي عزائم الدين ، كما ان اضدادها من الكبائر التي شدد الاسلام في النهي عنها والترهيب منها، ولكن مع

مما قاله الفريق الأول. ان تعاليم الدين ليست هي الصلاة فقط، ولكنها الصدق والإخلاص والأمانة وتجنب الكذب والنفاق والخيانة . وزاد احدهم فقال وهو يوجه الكلام الى بعض التجار : واداء الزكاة وعدم بخس الفقراء حقهم . . ولما هدأ الضخب توجهت الانظار الى رب البيت مستعجلة كلمته منتظرة لحكمه . فقال انكم تختلفون في أمر لاينبغي الخلاف فيه، ولايصح النظر اليه الا من الزاويتين معا . فالعمل الوطني جهاد لا يجسوز اهماله والتفريط فيه ولا سيما عند هجوم العدو واحتلاله بلاد المسلمين وتحكمه في رقابهم واحوالهم واعراضهم وربما في دينهم وعقيدتهم، والصلاة هي عماد الديت والركن الثاني من اركان الاسلام الخمسة وفرق ما بين المومن والكافر . . وقد قال عمر بن الخطاب من حفظ الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضعها فهو لما سواها اضع. وهذا يعنى بلغة العصر ان من يضيعها وهي حق الله، حرى أن يضيع ماعداها من الحقون

ذلك فان الصلاة لا يغني عنها ان يلتزم المسلم الصدق او ان يكون مخلط وأمينا، وكيف يتصور الصدق او الاخلاص والامانة من المسلم اذا لم يصدق ما عاهد الله عليه بإسلامه سلامه واول ذلك بعد الشهادتين الصلاة؟! اننا لا نزكي تارك الصلاة كما لا نزكي تارك الجهاد وهو العمل الوطني ، وندعو كلا الفريقين ان يكمل نفسه بما ينقصه من الامرين.

#### الزكاة والاشتراكية

قلت له اني لا احب المقارنة بين الاسلام والاديولوجيات الاخرى فاحرى المقارنة بينه وبين المذاهب والاديولوجيات الوضعية. ذلك ان الاديان الاخرى وان تكن سماوية الاصل فانها قد بدلت وغيرت حسب شهوات أتباعها ومعتنقيها من ذوي السلطة المدنية والروحية، فاصبحت باطلة وغير ذات صلة بمصدرها الاصلى ، ولذلك جاء الاسلام مجدداً للدعوة الالهية ومصححاً للرسالة السماوية فلي مقارنة تبقى بينه وبين تلك الاديان التي اختفت بظهوره واضمحلت بوجوده.

واما المذاهب والاديولوجيات الوضعية فلا مجال للمقارنة بينه وبينها، وهي تتغير وتتبدل بين بلد وبلد وبين فينة واخرى، وكانها وضعت للتفرقة لا للجمع وللخلاف لا للاتفاق، فبين اهلها ومتبنيها من المشادة والمنافرة ما لا يكون الا بين الخصوم والاعداء،

فكيف تكون رابطة تؤلف بين القلوب، وعقيدة تنطوي عليها الجوب؟! ... قال اني لا اريد الا رابطة المصالح ولا شك ان الإسلام اهتم بهذه الرابطة حثيراً، ومن ثم شرع الزكاة، ولهذا اقارن بينه وبين الإشتراكية! فقلت ان الرابطة التي شدد عليها الاسلام هي رابطة العقيدة، اعني الايمان بالله عز وجل، وهذه نفتقدها في الاشتراكية ولا سيما الموصوفة بالعلمية، وكل رابطة غيرها عرضة للزوال والا ضمحلال. فالمصالح تختلف، وتتعارض فتصير مدعاة للخصام والمواجهة، ومن ثم تصبح الاشتراكية لفظا بغير محتوى.

قال ان هذه مقارنة ، وان لم تكن بين الاشتراكية كمذهب والاسلام كدين بل بينها وبين بعض شعائره وهي الزكاة .

قلت ومع ذلك فلا مجال للمقارنة . ان الزكاة اخت الصلاة ، وهما ركنان اساسيان بعد الشهادة ، فمرجعها كالصلاة الى الايمان ، وكما ان الصلاة لا تقبل بدون

ايمان فالزكاة كذلك، ولهذا يكون ايتاء الزكاة كاقامة الصلاة من تمام الايمان، فالمسلم يؤدي الزكاة بصفة تلقائية ، حتى لو لم تجبها منه الدولة ، فانه يقوم بدفعها للمستحقين بمنتهى الطواعية ، معتقداً انها حق للفقراء في ماله لا يبرأ منه الا بايطالة اليهم

هذه واحدة والثانية انها قدر محدد في المال يعرفه صاحبة، كان هذا المال تجارة او فلاحة او نقداً عينياً او غير ذلك ويخرج في وقت معين ، ومصارفه معلومة لا يصح تجاوزها بحال ، فالافتيات فيها تقديراً او توقيتاً او صرفا لغير من هي له ممنوع، وبذلك يحصل الاطمئنان على ان مافرضت له الزكاة من اغراض اجتماعية وغايات انسانية قد تحقق وبلغ المقصود منه

والثالثة ان الزكاة لا تستوعب المال كله أوجله ، وانما هي مبلغ قليل بالنسبة الى رأس المال ، علماً بأن الملكية الخاصة في الاسلام محترمة ، لا يجوز بسط اليد فيها لحاكم ولا لغيره ، ولو بلغت من التوسع ما بلغت ، اذا

أدى صاحبها حق الفقراء فيها ، وهو ما يسمى بالزكاة . واما حسق الدولة وهو ما يسمى بالضريبة ، فهو موكول للتقديرات الضرورية ، ولكن يشرط ان لا يتجاج المال كله بحكم ان الملكية محترمة ، وأنه لا ضرر ولا ضرار الا في حالة الشدة والازمة وهي تقدر بقدرها ، وما يفرض فيها على المستطيعين يزول بزوالها لانه موقت غير دائم .

ان الاسلام اولى المال حرمة لا تهدر، ففي الحديث الصحيح؛ قال النبي (ص) امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا منه دماء هم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله، فسوى بين الدماء والامنوال في العصمة. ومثله قوله عليه الصلاة والسلام في حديثه ماخر : كل المسلم على المسلم حرام ؛ دمه وماله وعرضه . فكما لا يسفك دمه ولا ينتهك عرضه لا يباح ماله الا بحق .

وفي هذه الامور كلها تخالف الاشتراكية الزكاة،

فهي تستبح مال الشخص وتاخذه على كره منه ، ولا تكتفي بقدر معين بل تجرده من ماله كله . وفي احسن الاحوال عند ما تكون الاشتراكية معتدلة ، تستوفى 90% من دخل الشخص وتبقى له عشرة فقط. وبذلك تسوى بينه وبين العاطل والبطال ومن لم يقم بلى مجهود في سبيل الكسب والعيش الشريف. وتسميه ذلك اشتراكية. هو تفريغ لهذا اللفظ من معناه المتعارف بين الناس لان الشركة لا تكون في الفائدة فقط بل فيما تنشأ عنه من عمل او مال قال: أن القدر الماخوذ من المال المسمى بالزكاة لا يكفى لاحتياجات الفقراء . قلت بل انه يكفى وزيادة واعمل إن شمت حسادا لمتمولات الشركات والابناك والتجار الكبار فضلا عن الصغار والفلاحين وغيرهم تر النتيجة المذهلة . ومع ذلك فان العدل والانصاف وتشجيع العاملين لا يجعل منهم خداما للعاطلين واولياء لهم ينفقون عليهم . فالبلاغ مكفول والرفاهية لمن ارادها توجب ان يعمل لها ويسعى لها سعيها

وقلت لمخاطبي لا يغيب عنك اننا نقارن بين الزكاه والاشتراكية كما قلت ، فقط لا غير ، وليس بين النظام الاقتصادي الإسلامي على العموم وبين الاشتراكية فذلك موضوع واسع لا سبيل الى تناوله من اطرافه وهو مع ذلك سيخرج بنا الى مقارنة الإسلام كنظام عام بالاشتراكية وذلك مما اربأ بالا سلام عنه .

واخيرا قارن بين لفظ الزكاة ولفظ الاشتراكية لتعلم الفرق بين دين الله والمذاهب الوضعية ، فبقدر ما تعبر الزكاة عن الرضى والاطمئنان ، لأنها في اللغة النمو والزيادة، تصدمك الاشتراكية باستحلال ما لك ومد اليد فيه غصاً عنك، وأيلولته الى من لا يشكرك ولا يجزيك على ما اخذه منك شيأ ، بل يشمت بك وربما ماذاك فيما سبق لانك كنت من المتمولين ، فانت بورجوازي قديم يجب الحذر منك في شرع البروليتاريا ، وتتربص بك الدوائر ، والرفقاء لا يقبلون عثرة عاثر ، وليس فيهم لمعذر عاذر ، والعياذ باله .

#### تحية لربيع الانور

يهتز كيان العالم الإسلامي من القاعدة الى القمة عند مهل ربيع الانور الذي ولد فيه رسول الإنسانية ونبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، شعورا من كل مسلم بمنة الله عليه اذ هداه الى الصراط المستقيم على يد هذا النبي الكريم والرسول العظيم ، ويقف لتحية هلال هذا الشهر عند بزوغه . كل المسلمين في مشارق الارض ومغاربها نساء ورجالا وأطفال، تغمر نفوسهم الفرحة والبشرى وتملأ صدورهم المحبة والذكرى

والعاماء في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فريقان فريق يقول أنه لم يكن من فعل السلف الصالح فليسقنا ما وسعهم ، وفريق يرى أنه من باب شكر النفية وتعظيمها وإظهار الدعوة اللسلامية وإشهارها وليس حكل من الم يفعله السلف الصالح تاركناه ، وهذه هي الحجة التي ألزم بها الفاروق الصديق رضي

الله عنهما في وجوب جمع القرآن وهي التي أخذ بها عمر بن عبد العزيز فامر بكتابة السنة ، وقد كانت الجمعة لا تتعدد في المصر الواحد على عهد السلف ، فاصبحت الآن تقام في كل ركن من البلد ، وكانت المساجد تبنى بلا مآذن ولا محاريب فعل نبني اليوم مسجدا بدون محراب وبلا ماذنة إلامن عجز ؟

والقائمة طويلة ، وكلها مما نتفق عليه سواه كنا من المتقلدين أو المجتهدين ومن الاثريين أو المتفهين وعلى كل فإن الذين يقولون بالاحتفال ولا يعترضون على أنه يجب ان يكون خاليا من المنكرات ومنما يخالف تعاليم الدين الحنيف في الاعتقاد والعمل ، فهو فرصة لاستعراض السيرة النبوية الشريقة للاقتدام لها ، وابراز معنالم الدعوة الإسلامية للرجوع إليها ونظر المسلمين فيما حكان سبب قوق المرجوع إليها ونظر المسلمين فيما حكان سبب قوق أمتعم وعظمتها في الماضي للنعج عليه ، وما حكان

سبب تخلفهم وانحطاطهم لتجنبه .

وليس هو مجرد التجمع لقراءة الاهداح بالانغام ونصب موائد الطعام وإقامة التظاهرات الطائفية في الشوارع التي يختلط فيها الحابل بالنابل ، وتهدر فيها أحكام الشريعة المطهرة عن عمد وإصرار ، وتدخل في عداد المهرجانات الفولكلورية التي تنشط بها حركة السياحة الاجنبية . ا

وبكلمة مختصرة يجب أن يكون الاحتفال بالمولد عملا لتثبيت قواعد الدين ونشر السنة والدعوة الى الله وتواد المسلمين وتعاطفهم على الصعيد المحلي وتضامنهم وتعاونهم على الصعيد الدولي ، ولان ينفق المسلم على فتح كتاب قرآني بهذه المناسبة ، أو يصل أسرة فقيرة ولا سيما الن كانت من قرابته بما ينفقه على إقامة حفلة تقليدية من حفلات المولد ، أو يلتزم باداء الصلاة في وقتها . أو بعدم التعامل بالربى أحياء لشريعة صاحب المولد ، لان يعمل المسلم ذلك او ما اشبهه . احب الى

رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرب الى معنى الاحتفال بمولده الذي هو في الحقيقة احتفال بدعوته والتزام بها على مر الايام

وإننا من هذا المنطلق نحيي طالع هلال ربيع الانور وندعو الله من صميم الفؤاد ان يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه.

وهذه التحية هي في الحقيقة المولود في هذا الشهر الذي به تنور، وتعزز وتوقر، وهو الرسول الاعظم النبي الخاتم الذي هدى الله به الإنسانية من الضلالة وأنقدها من الجاهلية، وجعل طاعته من طاعته، ومحبته في متابعته، فقال د من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال د قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ، فالعبرة إذن بالمعنى لا بالمظهر، وبالروح لا بالمادة، ورضي الله ومحبته لا تنال إلا بذلك ومن طلبها في غيره فقد أبعد النجعة وضيع الحزم ان لم

ومن العبر التي وضعها الله في هذا الشهر ، ان جعله شهر المولد والهجرة والوفاة ، وهي الأحداث الكبري التي نقترن بحياة المتبوع الأعظم صلى الله عليه وسلم ومغزى ذلك أن يكون إحتفالنا بالنور الذي ظهر فيه ، على الطريقة التي انتصر بها وهي الهجرة بمعناها النضالي ، مفكريت في الوقت نفسه اعندما عاد إلى مصدره ؛ في الأمانة العظمي التي تركها في ذمتنا وكلفنا بالمحافظة عليها ، وأهم ما تقضيته منا التفكير في أحوال المسلمين ، والمشاكل التي تعترض حياتهم، وهي الأمور التي جعل عليه السلام عدم الاهتمام بها خروجا من الجماعة كما قال ( من لم يهتم بأمر المسلفين فليس منهم ) به عند المسلفين فليس

ومن الكامات التي اشتهرت عن (برنادشو) الكانب الارلندي الشهير في النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( لو أن عمدا نظر في مشاكل عصرنا هذا لحلها في جلسة واحدة) وهو يريد ان يقول ، ان الإسلام

بما أتى به من ما مبادى وتعاليم ، كفيل بحل المشاكل من أي نوع حتى مشاكل عصرنا هذا التي عجزت عن حلها جميع الإديولوجيات والمذاهب الحديثة فما بال المسلمين والحالة هذه يلتمسون العدى في غير وسالتهم ويغرضون عنها لنرتمين في احضان الفلسفات التي الم تغل عن أصحابها شيئًا! وإذا فحكروا في الإسلام فإنما يفكرون في مظهره لا في روحه ، وفيما ألصق أبه معن المعدقات نتنافئ مع اجوهره تمام المنافاة على والن الاختفال بهذا الشهر وبالمولد الشريف يغرض علينا أن نجعله شهر التفكير في حاضر المسلمين ومستقبلهم والإضطلاع بعبى الأمانة التي في أعناقنا لهذا الدين الحنيف بشرط أن يكون التفكير عملياً كما فهمه ذلك الكاتب الأجنبي يؤدي إلى حل المشاكل التي تعوق تقدم المسلمين آولا ، والمشاكل التي يتجبط فيها والعالم المعاص ثانيا، ومين الم المتبين مزية الشهر المولد على غيره من الشهور < وقبل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمومنون · >

# مولند الهدي والنور الما

. تحل مغ ، شعر ربيع الأول ذكري مولد الرسول الاعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، الذي بعثه الله بالعدى والنور فكان رحمة للعالمين ، وخير نبى متح الله به العيون العمى الآذان الصم والقلوب الغلف، وذلك بما ءاتاه من معجزة القرآب الباقية الخالدة على مبر العصور والاجيال ، تخاطب العقل والضمير، الا الاحساس البليد، والادراك القاصر التي لا يتأثر الا بما يرى ويشاهد ، حكما كان الشأن في الامم السابقة وهذا انما هو ايذاب من الله عز وجل بأن الإنسانية قد بلغت رشدها او كادت ، فحق لمن يخاطبها من قبل الحق سبحانه ان يضعها أمام مسؤولياتها الفردية والجماعية الآنية والمصيرية التي لا تتحقق السعادة ولا يوجد السلام ولا يبنى المجتمع الفاضل في هذه الارض الا سالقيام بها والحرص عليها وإدائها كما يجب.

والمسلمون الذين هم المطالبون قبل فيرهم بتحمل هذه المسؤوليات وعدم تضييعها ، لأن صلاح أحوالعم واستقامة أمورهم لا يكونان إلا بها ، نراهم عنها معرضين وفي غيرها راغبين ، يلتمسون الرشد من مواطن الغي ، ويجربون كل نظام ، إلا نظام الإسلام الذي نبذوه وراءهم ظهريا، واستبدلوا القوانين الوضعية باحكامه الشرعية ، والتربية المدنية بتربيته الربانية ، حتى لغة القرآن ، وهي وعاء الآداب السامية والأخلاق العالية ، جعلوها ثانية للغاث الاجنبية التي أول ما تلقن التمرد على الله وعلى أنبيائه ورسله وخلفائه في الارض، فبعدما كانت بلاد الإسلام مثال الطاعة والاستقرار والانسجام بين شعوبها وأولياء الأمر ، بصارت الآن بؤرة الثورات والانقلابات والتطاحن بين أبنائها كما يريد لها اعداؤها وأكثر مما يريدون . . . . ا

وقد ظن المسلمون في هذا العصر ان الاحتفال بمولد الرسول (ص) باقامة التجمعات التي تتلى فيها

الامداح النبوية ، وتعطيل العمل يوم المواد الشريف ، هو احياء لذكرى هذا الحدث العظيم الذي أخرج الله به البشر من ظلمة الجهل والضلال الى نور الايمان والعرفان ، وهو ظن خاطيء وعمل ان لم يبعدهم عن الغاية من احياء هذه الذكرى فهو لا يقربهم منها بحال ولن تحيى ذكرى مولد نبي الهدى والنور بمثل أحياء شريعته والعمل بسنته والتخلق باخلاقه والاهتداء بهديه والرجوع الى دينه والسير على طريقه كما قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) .

وهذه هي المحبة الصحيحة الصادقة كما قال الشاعر المومن: ومن يدعي حب الرسول ولم يكن

بسنته مستمسكا فهو كاذب

علامة صدق المرء في الحب أن يرى على المبائب على سنت كانت عليها الحبائب ومن المفارقات العجيبة ان الكفار كانوا حينما يدعوعهم الرسل الى عبادة الله عز وجل وتوحيده

يجيبوت بانهم وجدوا ماباءهم على عبادة الأصنام وأنهم بها متمسكون ، ونحن لا نتمسك بما كان عليه سلفنا الصالح مما جاء به الرسول (ص) من الهدى والنور ونؤثر عليه الاهواء والبدع التي أخترعناها واصطنعناها مت تلقاء أنفسنا ، ونقدمها على كل ما نقل وقيل في وجوب إتباع السنة ونبذ البدعة والفرب بها عرض الحائط وهكذا سول لنا الشيطان أن الاتباع ضلال والإبتداع سنة ، وصرنا ندور مع الباطل حيث دار .

وهناك من مكر الشيطان ما هو أدهى من هذا ، فقد رأى بعض الناس يستعصى عليه قيادهم ، فزين لهم من الاعمال ما جعلهم يستظهرون بانهم أهل سنة وأنهم مستقيمون على الطريق ، واتخذهم وسيلة يفرق بها كلمة الامة ويمزق وحدتها ، اذ صار شغلهم هو المجادلة بالمسائل الخلافية وأحياء النعرات المذهبية التي جاهد المصلحون الدينيون الحقيقيون في إمانتها والقضاء عليها ، وما قلنا إننا اغلقنا المحاريب المتعددة التي كانت توجد

في مساجد العواصم الإسلامية الكبرى كالازهر والاموى وغيرهما ، شاهدة على التعصب للرأى والاعتداد بالاجتهاد المحتمل للخطأ والصواب ، حتى صرنا نفتح محاريب أخرى ونعيد الكرة للخلاف وتفكيك الصف ، والعدو جاثم على ارض الإسلام ومتحكم في رقاب الامة ، حتى ادى الحال الى تعطيل الرحلة الى المسجد الاقصى الذي جاء في الحديث الشريف انه لا تشد الرحال إلا إليه والى اخويه المسجد الحرام والمسجد النبوى ، فان تما دينا على هذا الخلاف لا نامن أن تعطل الرحلة الى احد اخويه او إليهما معا لا قدر الله بدريد بين الله الما الله الما والخلاصة أن الامر جد، وأن المسلمين دعاة وقادة وعامة ، مطالبون بالاعداء للجهاد وتحرير الارض الإسلامية ودفع يد الاعداء عن رقاب المسلمين اينما كاذوا ، فشريعة الإسلام لا تقام على ارض خاضعة من قريب أو بعيد لايمة ا الكفروا ذنابهم، وهذا هو الاحتفال الذي يرضى به الله ورسوله والمومنون الحقيقيون (ولينصره الله من ينصره ان الله لقوي عزيز)

### مجاوزة الحدود

جاء في الحديث ﴿ أَنَ الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تضيعوها ، ، وهو حديث متفق عليه ولقد صرنا نقرأ ونسمع في كثير مما يكنب ويلقى مِن احاديث التوعية الدينية ، ان الاسلام ليس دين الصلاة والعبادة فحسب ، ولكنه دين العمل والجهاد وطلب العلم والمعرفة والمال والترفيه الخ ما يقال ، وهذا صحيح الى حد ما ولكن بدون هذه المقدمة التي اصبحت لازمة لا يستغنى عنها في كل جديث ، وهي (ليس دين الصلاة والعبادة) بحيث ان عددا غير قليل من السذج والاغرار وبعض الشباب المنحرف تلقوا هذه العبارة وصاروا يرددونها كإحدى المسلمات ويقتصرون عليها بدون ان يلتفتوا الى كلمة ( فحسب ) التي تعقبها كما يفعل من يقرأ الآية الكريمة ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فيقتصر على نصفها الاول ويحذف التاني

والاستهانة بالصلاة وسائر العبادات بهذا الشكل، اقل ما يترتب عليها نفض اليد منها والاعراض عنها واعتبار النفى مسلطا عليها بدون قيد ولا شرط ، مع أن الصلاة عماد الدين ، وثانية القواعد الاسلامية الخمس التي تأتي بعد الشهادة ، وهي فرق ما بين المومن والكافر فمن تركها فهو في نظر الشرع لا دين له ، فأحري من يجادل فيها ويكرر كلما خاطبته في شانها ان الاسلام ليس هو الصلاة والعباذة فحسب! وقد كان ينكفى السادة الذين يحرصون على توعية العموم بشمولية دين الاسلام وكونه نظاما للحكم ومنهجا للحياة ان يقتصروا على بيان ذلك ويهجموا على الموضوع مباشرة من غير أن يقدموا له بهذه المقدمة السلبية ويقلد بعضهم بعضا في التقليل من اهمية الطلاة والعبادة والله سبحانه وتعالى يقول ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) فان حملوا العبادة على عمارة الأرض واستغلال خيراتها فأي فرق يبقى بين المسلم وغيره

علما بان هذا اكثر عمارة للارض ومعرفة باستغلال ما فيها من خيرات ؟

فالقصد القصد أيها الكتاب والمعلمون ، ولا تتجاوزوا حدود ما انزل الله، وتفتتنوا بالدنيا حتى تعطلوا الاحكام والرسوم!

ورحم الله زمانا كان علماؤنا فيه يقررون ان الصلاة الكفار انفسهم مخاطبون بفروع الشريعة من الصلاة والصيام وغيرهما فبعذبون على تضييعها بالاضافة الى تعذيبهم على الكفر، استنادا الى الآية الكريمة (ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصين، ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين) فما بالنا اليوم نكاد نتوطأ مع تاركي الصلاة ونوجد لهم المبرر لعملهم الشنيع؟

اللعم سترك ! ..

#### الجنة والنار

من قضايا الايمان المعلومة من الدين بالضرورة الايمان بالبعث والحشر والجزاء والعقاب اللذين يتمثلان في الجة والنار، وقد كان هذا من أول ما يلقن للصغار وهو ما يردده المسلم عدة مرات يوميا في تشهد الصلاة حين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن الذي جاء به محمد حق وأن الجنة حق وأن المنار حق وأن الميزان حق وأن الصراط حق وأن العوض حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور

ولكن قوماً صاروا الآن يتأففون من ذكر الجنة والنار ، ويعدون من يذكرها في دروس وعظه وفي خطبته الجمعية إنساناً قاسياً منفراً من الايمان غير عارف بزمنه ولا متفتح على عصره ، ويسمونه بالتزمت وعدم

الأهلية للارشاد الديني ، ولا ندري هل هؤلاء لا يومنون بالجنة والنار ام أنهم يريدون أن يهونوا من أمرهما كما يهونون من أمر الصلاة والصيام وسائر العبادات حتى اصبح من الشائع الذائع على كثير من الألسنة ان ليس الإسلام هو الصلاة والصيام وهذه المظاهر التعبدية بل هو كذا وكذا مما يتورط فيه حتى الوعاظ وبعض الكتاب الإسلامين مع الأسف الشديد .

والذي ذريد قوله هو ان هذا ان لم يكن مدرجة لإنكار البعث، فهو تشكيك فيه وفي اعظم ما يكيف الحياة الآخرة التي جعلها القرآن هي الحياة الحقيقية اذ قال (وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون) فهذه الحياة لا تتصور إلا مع الجنة والنار، ومن ينكرهما او يتشكك فيهما فإيمانه بالآخرة يقع تحت نقطة استفهان؟!

ولقد كان الإيمان بالجنة والنار وتمثل الجزاء والعقاب فيعما من الحوافز القوية للمومنين على سلوك

الجادة وتجنب الإنحراف ما أمكن، وكان المجتمع الإسلامي بهيمنه هذا الإيمان عليه ، يتميز بكثير من الطهر والمثالية في المعاملة والأخلاق، فلما دب إليه هذا العرض المرضي من اعراض مرض الالحاد والمادية أصبح على ما نراه من التفسخ والانحلال ، وهو اذا ازمن وفقاً لما يدعو إليه القوم ، فسوف يتجرد من اصل الإيمان البتة ومما يقضى منه العجب انهم يقولون إن النار لايحق ان تكون عذابا للانحرافات والمخالفات الصغيرة وهذا تكذيب بما اتى به الشرع ، فقد ثبت في الصحيح ان النبى (صلى الله عليه وسلم) مر بقبرين فقال إن صاحبيهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، اما احدهما فكان لا يستبرىء من البول، واما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة .

ويطول بنا الامر اذا توسعنا في هذا الحديث ، ونحن هنا لا نعظ ، وإنما ننبه على اصل من اصول الايمان يتآمر عليه (المتعصروت) جدا ، فلنحافظ عليه جدا

# فلم «الرسالة» يفتح الابواب

لم نفرغ بعد من امر الغلم المشبوه، محمد رسول الله ، الذي غير اسمه الى الرسالة ، حتى صرنا نصطدم بنتائجه المحذورة ، التي من افظعها فتح الأبواب للتطاول على الحرمات وانتعاك المقدسات . فقد عرض على الشاشة الصغيرة بالتلفزة المغربية في نهاية السنة 1979،78 احتفال مدرسي تضمن تمثيلية بطلها أحد الصحابة وخلفاء المسلمين وهو معاوية بن ابي سفيان . ولم تتورع التمثيلية عن وصمه بالخداع وبالعمل لتمكين النفوذ العائلي في عبارات تصرر ، وان كانت في بعض الأحيات تنفى عنه ذلك وتؤوله بالدهاء السياسي .

وتمثيلية من هذا القبيل تعرض في مدرسة محترمة لها مكانتها في قلب كل مغربي ، لا يجوز غض الطرف عنها . ان المسؤول عن مرورها هو المشرف على المدرسة ولعله لم يقدر خطورتها التي تتمثل في مجافاتها لمذهب

أهل السنة والجماعة الذي هو المذهب الرسمي للمغرب ولدولته العلوية الشريفة . وهذا المذهب يقرر بالاجماع احترام جميع الصحابة وتعظيمهم وتوقيرهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف ، إلا على أساس أنه اجتهاد ؛ المصيب فيه له أجران والمخطى، له أجر واحد ، وهو مذهب يعكس الاحاديث الصحيحة الكثيرة التي نهي النبى صلى الله عليه وسلم فيها عن إذايته في أصحابه على العموم ، فكيف بصحابي كاتب للوحي ، وصهر له عليه السلام، وخليفة للمسلمين ؟ إن المغرب في غنى عن استيراد المذاهب، وهذا ما نقوله دائماً في الامور الدنيوية فكيف بالامور الدينية! وقد اختار أسلافنا رجمهم الله وأصابوا في الاختيار ، حب آل البيت وتقديمهم على غيرهم من غير تشيع ، فلا تزل بنا القدم ونخالف عما اختارواه .

ان تلقيت النشيء الصغير والشبيبة الاستخفاف بالحرمات والتعامل مع ذوي المقامات بما لا يليق أمر

خطر على مستقبلهم لا سيما إن كانوا من المرشحين لولاية الامر فإنهم اذا تمكن ذلك منهم وتعاملوا به مع الناس عاد عليهم بما لا يحبون ومن لم يعظم الناس لم يعظموه .. ان هذا الامر فيما يظهر قليل الاهمية وهو بالعكس، مما تواصي به الآباء ولاجداد ، ولا خير في مخالفتهم ، ولسنا كالأجانب ، ممن يشرح الناس وخصوصا من ثتبت كرامتهم كالصحابة ، تشريح الاطباء للجثت لمعرفة دخائلها فإننا مأمورون بتحسين الظن وعدم تتبع العورات

وأخيرا هذه كلمة تذكير فحسب ، ليس فيها شيء من سوء الظن وعسى أن نرى في فرصة اخرى تمثيلية عن هذا الخليفة الذي كان أول من فتح طريق الغزو في البحر للمسلمين ، وتمثل فيه الحديث الذي أخبر غيباً عن الواقعة التي كانت الصحابية الجليلة التي روتها عنه صلى الله عليه وسلم وهي أم حرام بنت ملحان أولى ضحاياها .

روي البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك ان أم حرام بنت ملحات وكانت تحت عادة ابن الصامت دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فاتكأ عندها ثم قام وهو يضحك فقالت مم تضحك يارسول الله فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الاسرة فقالت أدع الله ان يجعلني منهم فقال أنت من السابقين الاولين فركبت أم حرام البحر مع معاوية فصرعت عن دابتها فماتت . (1)

 <sup>1)</sup> غزا معاوية قبرص في خلافة عثمان سنة 28 هـ وهو أول من ركب البحر للغزو في سبيل الله

## البنك الاسلامي متى ؟

من توصيات المؤتمر السادس لرابطة علماء المغرب المنعقد بأثادير، في أوائل جمادي الثانية 1397 ، توصية تقول: ويطالب المؤتمر بالغاء جميع المعاملات الربوية بكافة أنواعها المتمثلة في المعاملات البنكية واقتراضات الموظفين والمعاملات الحرة، وذلك لا يتأتى إلا بإبراز فكرة البنك الإسلامي الى الوجود وتحويل دوائر المال من البنوك وخزينة الدولة وغيرها الى مؤسسات اقتصادية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية، وتلغى مبدأ الفائدة المحددة التي هي اساس العمل الربوي في دوائر المال الأجنبية، امر قد دخل حيز التطبيق وجاوز مرحلة البحث والدرس. فقد وضع مؤتمر القمة الإسلامية مشروعاً من هذا القبيل، وعلى قاعدته قام بنك دبى الإسلامي وبنك فيصل الإسلامي في مصر وبيت التمويل الكوبتي وغيرها، وهي مؤسسات تزاول الآن عملها بعيداً عن النظام المالي الغربي المنغبس في الربويات والاحتكارات والاستغلالات التي لا ترحم، فهل آن الاوان لنقوم بتجربة من هذا القبيل، نبرىء

بها ذمتنا عند الله . ونقدم بلدنا الاسلامي العريق الى العالم بصفته بلدا ملتزماً بأحكام الاسلام ونظامه العام، ونرفع الحرج عن حثير من المواطنين الذين يتعاملون مضطرين مع البنوك الربوية ، ونفتح الباب لآخرين ما يزالون ممتنعين عن المعاملة مع هذه البنوك، ايثاراً لجانب الدين على جانب الدنيا وزهداً في الربح الذي عاقبته الخسران المبين ؟؟

إننا نضع هذا السؤال على مديري البنوك عندنا، لا سيما بعض الافراد منهم الذين نعلم من تدينهم وعمق شعورهم الاسلامي، ما يجعلنا نؤمل فيهم سلوك السبيل الاقوم والحرص على رضا الله يوم لا ينفع مال ولا بنون، ونحن لما نعلمه فيهم من المقدرة والكفاءة، لعلى أتم اليقين انهم سينجحون وسيطورون هذه التجربة لحالح مؤسساتهم باعطاء المثل على ان الشريعة الاسلامية حالحة لكل زمان ومكان، وانها الرائدة في كل ميدان ولا سيما ميدان الاقتصاد والمعاملات المالية... في كل ميدان ولا سيما ميدان الاقتصاد والمعاملات المالية.. فليقدموا على هذه التجربة، ولو في قسم خاص من مؤسساتهم حتى اذا تحقق لهم نفعها ومردودها، عموها على المؤسسة حلها، وفازوا بخير الدنيا والآخرة ،

المعراج رحلة الى السماء السماء الحقيقية لا اللغوية وهي حلة فريدة في تاريخ الانسانية لم تقع لغير نبي الاسلام عليه السلام ولن تقع لاحد بعده

حان الحلام في المعارج، مع المومنين طبعا، يقتضينا البحث في أدلته، وامكانيته، وصفته، والآيات الحبرى التي شاهدها النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه، والمغزي العظيم الذي ينكشف عنه هذا الحدث العجيب، من حيث ثبوت المعجزة، وصدق الرسالة، وأثر القدرة الباهرة التي لا يمتنغ عليها شيء

والآن بعد ريادة الفضاء ، والرحلة الى القمر اصحنا في كلامنا على المعراج ، بحاجة الى رقع الالتباس عند بعض المومنين الذين ظنوا ان الصعود الى القمر ، صعود الى السماء، ومن ثم فان منهم من وقع في شبهة عقائدية ومنهم من احالوا وقوعه، وجزوا بأن كل ما يقال عن الرحلات الفضائية، إنما هو دعاية كاذبة وزعم باطل وقد كنت ادليت بحديث الى وكالة المغرب العربي للانباء، بمناسبة نزول مركبة ابولو 11 فوق سطح القمر سنة (1969 حول نظر الاسلام في هذه القضية جاء فيه: ليس في الاسلام ما يعارض صعود الانسان الى القمر، وليس في وصول الانسان الى القمر، ما يناقض اي تعليم من تعاليم الاسلام.

ذلك ان القمر ما هو إلا كوكب من كواكب عمد عواكب عمومتنا الشمسية السابحة في الفضاء ، والوصول إليه كالوصول الى اميركا ذلك الجزء من كوكبنا الارض الذي بقى مجهولا للانسان ، آلافاً من السنين .

والالتباس الذي يقع في اذهات بعض الناس، إنما يجيء من الاشتراك في لفظ السماء بيت مداولها اللغوي ومدلولها الغيبي اي الديني. فالسماء في اللغة

هي كل ما علاك، ومنها الكواكب السيارة مثل الشمس والقمر، وفي الدين هي عالم الملكوت المحفوظ المحروس مقر الملائكة والعرش، والذي لا يصل إليه ولا يدخله إلا من أكرمه الله بذلك، وهو الذي عرج إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعاد منه، ليلة السابع والعشرين من رجب السنة الثانية عشرة بعد النبؤة، فأين هذا من السماء اللغوية التي معناها النبوان العالى لاغير؟

ومع هذا فإن صعود الانسان الى القمر ، مأثرة علمية حليلة ، وهي مما يستدل به على صحة وقوع المعزاج وهذا نرى العلم دائما يسير في ركاب الدين .

ومن المعلوم ان السماوات في النصوص الدينية سبع، مثل الارضين، وهي من خلق الله وصنعه، ويجب الإيمان بها كما نومن بعالم اليغب وإن لم نره، ولا يصح تنزيلها على هذه الكواكب المشاهدة من عالمنا الأرضي المعروف، فالكون غير محصور في هذا

العالم، والعلم لم يحط ولا بهذه الحكواكب، فكيف بالكون كله ؟ وفي عالم المحرة وحده ما حير عقول العلماء، علماء هذا العصر، والمختصين منهم بالدراسات الفلكية قبل غيرهم.

وقد روي عن ابن عباس (ض) في هذه الآية: (الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن) انه قال: لو حدثتكم تفسيرها لكفرتم، وكفركم، تكذيبكم بها ولعله اشفق عليهم من اجل ان عقولهم لم تكن لتتصور عظمة هذا الكون وسعته، بالنسبة الى ما كان عندهم اذ ذاك من علم قليل بهذه الشؤون.

واذا كان هذا العصر على ما بلغ اليه من رقى فى العلوم الكونية ما يزال يتعشر فى الاتصال بأحد الكواكب السابحة في الفضاء ، فضائنا الارضي المعدود والمحدود بغاية الدقة ، فما بالنا بالاف بل ملايين النجوم والكواكب بل المجموعات الشمسية والافلاك التي لا يحصي عددها الا خالقها ؟ نما بالنا بالسماوات السبع والارضين السبع التي لا نعلمها

إلا يُفينان ولا تعرفها إلا وحيا؟ ..

ولئن قال بعض علمائنا ان المراد بالسموات السبع طرائق السيارات ومداراتها ، وقالوا في الارضين السبع انها السبعة الأقاليم ، فإن مما ينقض هذا القول انه ثبت علميا وجود سيارات اخر ، غير السيارات السبع المعروفة عأورانوس ونبتون ، وإن الاقاليم السبعة لا يصح ان يقال في كل واحد منها انه الارض الا على ضرب بعيد من المجان

على ان النصوص المتواترة تفيد ان خلق السموات هو من قبيل البناء والتشيد (والسماء بنيناها بأيد) (وينينا فوقكم سبع شدادا) حتى ان العلماء يتطرقون الى امكانية الحرق والالتئام، عند الكلام على المعراج فاين هذا من اعتبار طرائف السيارت ومداراتها هي السموات بله جعلها هي هذه الكواكب، مع ان الكواكب إنما هي زينة للسماء الاولى (وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب)؟

السماء الحقيقة بالمعنى الشرعي أالى باعتبار العقيقة الشِرعية لا السعال اللغوية التي هي كل ما علاك شوهي رجِلة فريدة في تاربخ الانسانية الم اتقع لبشر حي من غير أخلاف مالا للبينا عند صلى الله عليه وسلم، ولن والريبادة القمرية إنما هي استكشاف فضائن ، وفي عالمنا الارض ، لا يعدو أن يكون مثل استكشاف اميركا واوستراليا على ظهر البسيطة ، بعد ما بقيتا مجهولتين لنا آلاف السنين كما قلنا في الاستجواب المشان إليه المن قبل الله المن المسان ومن الغرور أن يعتقد احد رواد الغضاء، وهو الرائد السوقياتي الأول يوري كالخنارين أأنه صعد الى السمام والله الم من إلله هناك !. فان مجرد الزَّمَان الذي يقضيه الرواد في الرَّحُلة الى القبر ، وقياسه بالزَّمَّانِ الذِّي قَفَاهُ الرُّسُولُ عَمْلًى أَلْلُهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَي مَعْزُنَاجِهُ، مَمَّا يَبِيكُ الفَرْقُ ا العظيُّم " بين أالر خلتين الله وهذا أبقطع اللطس أعن نعابتي

الرحّلة: القمر والسماء السماء التي قدر القرآن بعدها من الأرض بخمسين الف سنة (تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ) فهذه المسافة التي تكاد لا تتصور ، قد قطعها الرسول الكريم في سويعات من ليلة ، مع ما صحبها من الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ...

قَبْبَارِكَ اللهُ مَا اعظم قدرته ، وأجل حكمته ... وأختم هذه الكلمة بمنطومة رجزية كنت قلتها لما قال عاميد كاعبارين كلمته النكراء آنفة الذكر:

وقال رائد الفظ من جهله ما رأيت الله في السماء أي سماء رادها وهل درى أن السمآ ليست من الفظاء

وهل دري بأنه سبحانه ما ان يري بهيكل الفناء قال لموسى الطهر لن تراني فكيف بالحصاد والبناء

Sied -

وهل درى أن السماء لم تكن قط مكان الله ذي السناء فالله فوق عرشه قد استوى وأين عرشه من الأجواء

#### **500**

وقد ذهبى نبيسا محمد فيما روى عنه ذووالأنباء عن المفاضلة بين من رقى المالسمآ ومن هوى في الماء (١)

### Constitution of the second of

فإن ربنا تعالى معنا بعلمه المحيط بالأشياء في كل ما أين نكون فيه وكل ماء آيت من الآناء

#### The state of the s

يازلة ما ان لها اقالة وهل لداء الهذر من دواء فقسما لو أن (لايكا) نطقت لما أنت بهذه العوراء (2)

#### 北外的代

The second of th

<sup>1)</sup> اشارة الى الحديث: لا تفضلوني على يونس بن متى (2) العورا : الكلمة الشنيعة ولا يكاهي الكلمة التي كالت أول مخلوق أرضي حي نزل على القمر ،

# السياسة في الاسلام اصل

أن يستنكر الاجانب تدخل عاماء الاسلام في سياسة الدولة أمر غير مستغرب لجعلهم بعذا الدين الحنيف الذي جاء لاسعاد البشر وارشادهم إلى ما هو خير لهم بالذات في معاشهم ومعادهم، ولكن ان يستنكر ذلك رئيس دولة مسامة ويسميه تسييساً للدين، فهذا هو الامر المستغرب الذي يدل على فقد شرط عظيم من شروط ولاية الحكم في الاسلام وهو معرفة الشريعة الإسلامية

ان السياسة في الإسلام أصل تنبني عليه سائر احكامه وهنو امر مما تميزيه عن الأديات الأخرى فان النبي (ص) كان نبيا وكان رئيس دولة ، ولم يكن كذلك موسى ولا عيسى عليهما السلام وامره الله عز وجل وهو نبي يوحى اليه بمشاورة اصحابه في قوله (وشاورهم في الامر) وقال تعالى مخبرا عن حال المسلمين في تدبير شؤونهم ( وامرهم شورى بينهم ) ومنذ هجرته (ص) الى

المدينة وهو في جهاد مستمر لإعلاء كلمة الله وتطبيق احكام الشريعة وجعل المسلمين كما جاء في حديثه (يداً على من سواهم) فمن أين ‹ للخواجات › وأشباههم معرفة السياسة الإسلامية وادارة دفة الحكم في الوطن الاسلامي كما جاء في القرآن على نحو يرضى الله ورسوله؟ إن أعظم سبب في اضطراب الاحوال السياسية في بلاد المسلمين هو ابعاد علماء الاسلام عن حوزة الحكم ممارسة ومشاورة ، فمن ذلك صارت سياسة الحكومات الاسلامية تابعة لساسية الأجانب، ودخلت الربويات وما اليها اقتصاد المسلمين ، وانهار المجتمع الإسلامي تربوباً وأخلاقياً ، وظهر التمرد على الشعائر والإنتهاك للحرمات في سلوك الجيل الجديد من ابناء المسلمين وتصرفاته . ومما يبعث على الاشفاق ان يقول الرئيس المحترء اننى ضد تذخل الدين في السياسة ، وان يحذر من تسييس الإسلام، وينهى عنه ويتوعد عليه ثم يعود الى العلماء يطلب منهم تأييد سياسته العوجاء أو على الاصح

يرغمهم على ذلك فيتناقض مع نفسه ، ويحل ما يحرمه في آن واحد .

ولعل أغرب ما في قضية الحكام المسلمين الذين يبعدون الدين عن حظيرة الحكم وينادون بالعلمانية ، انهم يصطنعون الدين الآخر ، لا أعني طقوسه ورسومه ، ولكن عادت أهله وأخلاقهم ويحملون عليها شعوبهم حملا بالقانون او بالقدوة ، فيهدمون بذلك احكام الإسلام في المعاملات والاحوال الشخصية والآداب الشرعية ، ويحفرون هوة عميقة بينهم وبين شعوبهم المومنة المتمسكة باسلامها ، فتكون العاقبة ما هو معروف من فقد الانسجام والتجاوب بين الحكام والمحكومين ، وذلك هو أعظم خطر يواجهه اى حكم في اى بلد.

وبكامة واحدة نقول لهؤلاء السادة: إن الإسلام مسيس من أصله ، وليس تسييسه من صنع احد ، بيل من وضع من أنزله هدى ورحمة للعالمين ، وان الاجدر بهم والخير لهم ان يعودوا اليه قبل ان يندموا ولات حين مندم

### مر أجل الحضور الإسلامي في البرلمان

انتهت المانتخابات التشريعية بفوز من كتب له الفور من مرشحي الاحرارو الاحزاب، ومرت حملة الانتخابات الدعائية بما لها وما عليها، ولم يبق الان إلا انتصاب اعضاء البرلمان في مجلسهم للنظر في مصالح الشعب والوفاء بما وعدوا به ناخبيهم من العمل لازدهار البلاد وقيام غد أفضل تتحقق فيه العدالة الاحتماعية والاصلاح المنشود.

ويهمنا قبل كل شيء العمل من اجل الحفاظ على الاصالة والتراث وسائر المعنويات المتمثلة في الصبغة الدينية والروح الإسلامية التي كانت، ويجب ات تبقىء هي الصفة المميزة للمجتمع المغربي والظاهرة التي تطبع وجوده وسلوكه في البيت والمدرسة والشارع وفي معاملاته وتشريعه وسياسته الداخلية والخارجية،

ولم يغب عن الأذهان ما كان يصرح به المرشحوت ويأخذونه على انفسهم من الالتزام بالدفاع عن الإسلام عقيدة وشريعة والمحافظة على اخلاقياته وآدابه العامة ، وجعل ذلك من صميم برامجهم وأعمدة سياستهم ، سواء كانوا احرارا او منتمين ، فذاكرة الشعب قوية والجمهور رقيب عتيد ، ولذلك على السادة المنتخبيت ات يفوا بوعودهم ويقوموا بالتزاماتهم ، وإلا كانوا هم السبب في فشل التجربة الديمقراطية وفتور حماس المواطنين لها وكما كانوا يلقون بالمسؤولية على كاهل غيرهم . فانهم الان عرضة لالقاء المسؤلية عليهم في كل ما يتعارض والثقة التي وضعها فيهم الذين انتخبوهم .

وأقل ما يطلب منهم لتحقيق الحضور الإسلامي في البرلمان هو تأليف لجنة للشؤون الاسلامية تقوم بواجب السهر على تطبيق مبدأ الإسلام وديث الدولة الرسمي وانعكاس هذا المبدأ على جميع التشريعات التي تصدر عن البرلمان ، عملا بقاعدة دستورية القوانين ، فالخمر مثلا يقال انه ليس هناك قانون يعاقت متعاطيها، اذن فوضع

هذا القانون لتنفيذ قانون الله المعطل وهو المنع من أول ما ينتظره الشعب من نوابه، والتعاطي يصدق بااشرب والاتجار فيها وانتاجها كما لا يخفى. ويوم الجمعة يجب ان يكون هو يوم العطلة الأسبوعي للاستعداد لصلاتها والاعلان عن ان الشعب المغربي مسلم لا يهودي ولا نصراني فاياى وان يجتمع فيه البرلمان بل يجب ان يقرر انه يوم عطلة، بدل السبت والاحد وإلا صدم الشعب بان منتخبيه كانوا يضحكون عليه حين ق-هدوا له بان مهمتهم الاولى ستكون هي اصلاح الأخطاء ولا سيما فيما يتعلق برد الاعتبار الى الحياة الروحية واعلاء عامة الدين .. والامثلة كثيرة ولكن جماعها هو ان تهيمن تعاليم الاسلام وشريعته السمحة على كل عمل ونظام مما ييرم ويسطر تحتقبة البرلمان، حتى ولو كان النواب لم يلتزموا بشيء من ذلك ، فان الديموقراطية هي حكم الشعب : والشعب المغربي مسلم لا ينوب عنه إلا من احترم عقيدته ودينه، وكل من خالف ذلك فقد زال عنه وصف النيابة ، لان كل من ولى ولاية فهو معزول عن غيره مطحة والله يقول الحق وهو يدى السبيل

### ميزاننا اقوم

لا تتقدم الحياة بالبشر إلا ويجدون انفسهم امام دين الإسلام وتعاليمه السمحة وجها لوجه من حيث يشعرون او لا يشعرون ، لانه فطرة الله التي فطر الناس عليها، فالابتعاد عنها زيغ وضلال ، والرجوع إليها هداية ورشد وهذا ما يزيدنا إيمانا وتصديقا بهذا الدين الحنيف وكونه رسالة الله الى خلقه التي تحق لهم الامن والطمانينة وسعادة المعاش والمعاد

ولقد تحدثنا وتحدث غيرنا عن هذا الامر من منظور عال يتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونريد الان ان نلفت النظر الى بعض المشاكل الجزئية التي تندرج تحت الكلمة السابقة ولكنها اصبحت تفرض نفسها بوجه خاص نظرا لتعقيدات الحياة الجديدة وما يلابس، الحضارة العصرية من وافات عديدة

ولنطرح أهم هذه المشاكل وهي مشكلة قلة الماء

لا في الصحاري ولا في بلاد الشرق عموما التي يغلب عليها الجفاف ، ولكن في بلاد الغرب المعروفة بالجو البارد وغزارة الامطار وتذفق الانهار ، فقد أصبحت هذه المشكلة تهدد الإنسان في كل مكان وصار شبح الموت عطشا ماثلا أمام أعين العلماء وخبراء الإحصاء بسبب قلة الماء الذي هو مادة الحياة ، وفقدانه في كثير من الجهات الأسر الذي جعل اللصوات ترتفع بوجوب اتخاذ اللحتياطات اللازمة في هذا الصدد، ومنها الإقتصاد في استعمال الماء وعدم تبذيره على ما تعود الناس بدون تفكير في العاقبة وهذا هو عما يأمر به الشرع الإسلامي وجناء به مند اربعة عشر قرنا حتى جعله سنة وقربة في نفس الطهارة وهئ بذاتها عبادة وقربة فقد روى احمد وابت ماجه عن عبد الله بن عمرو أن وسول الله (صلعم) مر بسعد وهو يتوضأ فقال له ما هذا السرف فقال أفي الوضوء إسراف يا رسول الله ؟ قال نعم ، وإن كنت على فهنو جار ... وفي الرسالة لابن أبي زيد القرواني وقلة الماء

مع إحكام الوضوء سنة ، والسرف منه غلوو بدعة ، وفي عنصر خليل عطفا على ما تقدم له من فضائل الوضوء « وقلة ماء بلا حد كالغسل ، وفي ابن عاشر من مستحبات الطهارة « تقليل ماء ، وثبث في السنة ان النبي ( ص ) توضأ بمد واغتسل بصاع (1)

وهذا الادب الذي كان راسخا في نفوس ألمسلمين بالدرس والتعهد قد جرفته العادة الناشئة من تقليد الاجانب في قلة المبالاة والاسراف في شي حتى انهم تركوا هذه السنة او كادوا ، وصاروا يفتحون الحنفية ولا يغلقونها بعد ذلك كالاجانب وانتقلت بهم العدوى من العبادات الى العادات ، فصاروا يتركون السقاية العبومية مفتوحة ، فيهرق من الماء الذي يذهب هدرا اكثر امما يستقونه للانتفاع به ، وأحصت بلدية بعض المدن ما يبذر من الماء على هذا الوجه ، فوجدته اكثر مما يستهلكه المشتركون بمصلحة توزيع الماء ، فأقفلت جل السقايات العمومية لانها تكلفها نفقات باهضة، زيادة جل السقايات العمومية لانها تكلفها نفقات باهضة، زيادة

١) المد النبوي مل الكفين والصاع اربعة امداد نبوية

على ما تسببه من قلة الماء في المدينة وحملها على تقنينه وتوزيمه بمقدار ،

ولا نقل مشكلة الغذاء عن مشكلة الماء، فقد صمت الآذان مما ينارى به الاخصائيون ومنظمة التغذية العالمية نحذيرا من شبح المجاعة التي تهدد سكان المعمور، نتيجة للانفجار السكاني الذي ارتفع ميزانه بطريقة فجائية فتضاعف عدد الاحياء البشرية خلال الخمسين سنة الإخيرة ومن المتوقع أن يصل في نهاية القرن الحالي الى ستة ملايير نسمة ، في حين تتوالى سنوات الجفاف وتقل المواد الغذائية قلة ملحوظة سنة بعد سنة، حتى أصب الوفيات بين سكان افرقيا وآسيا بسبب نقصان التغذية والجوع تعد بعشرات الملايين سنويا، وهكذا يتعرض البشر للموتان جوعا وعطشا بكيفية لم يسبق لها مثيل في التاريح اننا وان كنا لا نوافق على كل هذه التوقعات لاسباب عديدة ، لا ننكر أن سوء توزيع الثروات في العالم مع تبذير الكفايات المعاشية في الدول الغنية ولا سيما المصنعة

منها، له تأثير سيء على نظام التغذية العالمي، وهو السبب الاساسى في الاخلال بتوازن احتياطي الغذاء بين الشمال والجنوب ، وهنا تبرز تعاليم الإسلام واسرار شريعته التي اهتمت بشؤون الطعام كما اهتمت بشؤون الحكم وغيرها فمنعت الاحتكار والإسراف والتبذير وحضت على القناعة وذمت الشرة وجعلت شعار حفظ الصحة هو ( ان ترمع يدك عن الطعام وانت تشتهيه ) الى غير ذلك مما ورد في هذا الباب. واين ذلك مما اتتنا بعا الحضارة الغربية من ويجوب توفير أذ واع من البروتينات في الوجبات العذائية واشتمالها على عدد من الحراريات، بحيث تتطلب اصنافا من المواد كاللحمان والألبان ومشتقاتها والخضر والفواكه الخ القائمة التي انما تتهيأ بالاستيراد من مختلف البلاد . وهكذا تنهب البلاد الغنية خيرات البلاد الفقيرة فتجوع هذه وتشبع تلك الى حد التخمة، ولو حكمنا ميزاننا، الاقوم لوقع تفادي كثير من الاخطار التي تتعرض لها الإنسانية بموجب استغلال القوى للضعيف في كل ميدان

وجزئية اخرى نحب أن نطرحها ولو بالمامة خفيفة وهي مما تترتب على ما قبلها وبينها وبين نظامنا الحياتي بوت كبير تلك هي قضية النوم ، فالشرع يرشدنا الى عدم الاستغراق فيه ، ووضع لنا حدا ننتهى به عنده وهو صلاة الفجر، وذلك بعد اخذ الكفاية منه ولكن الحضارة المادية بناء على ما أصلته في نظام الاكل الذي هو البطنة بعينها ، توصى بات لا يقل زينه عن ثمان ساعات ، وقد تلقينا ذلك منها بالقبول وصار ابناؤنا يجادلوننا في ذلك ويضيعون اكثر الوقت في النوم وذهبت صلاة الصبح منع الذاهبين حتى في رمضان الذي جعله الشرع شهر تمرين وتظهير ، نخضع فيه النفس لحكم الله ولا نتركها تتحكم فينا ، ونغلب جانب الروح على جانب المادة، فإن الكثرة الكاثرة منا اهملت حكمة تشريعه وعكست المراد منه فجعلت افطارها كظة وامتلاء حتى إذا تخففت شيئا ما ، عادت فاكلت على زعم أنها تتسحر ونامت عن الصلاة وعب جميع

ما يتيحه لها رمضاف من حياة طهر وسبو وقداسة اننا نعجب كيف تحولت حياتنا عن خطها المرسوم مع ان ميزاننا اقوم لانبنائه على حقائق العلم ، كما اثبته واقع العصر ، فعسى ان تجعلنا تجارب الحضارة المادية الفاشلة نراجع انفسنا ونتمسك بأطالتنا وحكمتنا ولن يطح آخر هذه الأمة الا بما طح عليه او لها، والله الموفق

### مدرسة الاحسان

قيل ان العرب لما نقلوا اسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق شهر رمضان ايام رمض الحر، أي شدته فسمي بذلك. وسواء صح هذا او لم يصح ؛ ومعنى المادة التي اشتق منها ذلك الإسم يصححه ، فان الإسلام قد جعل لهذا الشهر رمض حر معنوى لا يفارقه مدى السنين ولو جاء في أشد الأوقات برداً وقرا، وذلك هو الصيام الذي افترضه الله على المومنين وجعلهم يرتمضون فيه بحر الجوع ليذوقوا مما يذوقه الفقراء والمساكين ، في كل شهر لا في شهر رمضان فقط ، فيواسوهم ويحنوا إليهم في شهر رمضان وفي كل شهر آخر ، لأن الإحساس بالجوع غير وصفه والشعور بالخصاصة غير الخبر عنها . ولقد يكتب الكتاب ويعظ الواعظون في الحض على المواساة والإحسان الى الفقراء والمساكين ، ولكنهم

لن ببلغوا من النفس البشرية ما يبلغ منها صيام يـوم واحد وتجويعها على النحو الذي أمر به الشارع في شهر رمضان للرياضة والتربية ، لا للتطبيب والاستجمام .

والصيام وإن كانت له فوائد صحية لا تنكر، ويصح ان يكون الشارع قصدها فيما قصد إليه من فرض هذا الركن العظيم من اركان الإسلام، ولكن مسألة الإحسان هي منه في الطليعة وربما كانت هي المرادة منه بالقصد بالذات. ألا ترى الى ما روى في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيذاكره بالقرآن، فلرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الربح المرسل.

وحيف لا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجود الناس وهو الذي بعث ليتم مكارم الأخلاق؟ وحيف لا يكون أفضل اكوانه ، بالنسبة إلى الجود ، في رمضان وقد اجتمعت فيه ثلاثة دواع كل واحد منها كاف

للضاعفة اثر ذلك الخلق العكريم وهي الصيام ، ولقاء حبريل ومذاكرة القرآن ؟

فالصيام عامل طبيعي لإثارة عاطفة الإحسان بسبب ما يشعر به الصائم من الحرمان الذي يعيش فيه الفقراء دائماً ، ويستوى فيه الرسول وغيره إلا ان اثره فيه صلى الله عليه وسلم اعظم من غيره . ولقاء جبريل هو طة مباشرة بالملا الاعلى يصفو معها جوهر النفس وتسمو معنوياتها الى أبعد حد ممكن لبشر. ومذاكرة القرآن وهو معدن الاسرار والانوار ، لا تأتى إلا باعظم النتائج في باب التخلق لعموم الناس فاحرى الرسول الكريم وعلى كل حال فالغاية من الجميع هي الجود وذلك ما يجعل من رمضان مدرسة إحسان يتخرج فيها ملايين المحسنين كل عام ، من الصائمين الذين يكونون على قدم الرسول صلى الله عليه وسلم في الاتصاف أيام السنة كلها وفي أيام رهضان أكثر.

ومسايدل على ان فرض الصيام حكمته معالجة

والام الحرمات بالفعل، لتربية عاطفة الإحسان في الإنسان ما روى في الصحيح انه (ص) قال بينما رجل يمشى بطريق اشتد عليه العطش ، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلعث ، يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي . فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه فسقى الكلب . فشكر الله له فغفر له . فهذا الحديث يرشد الى ان الحرمان يولد العطف، والعطف يبعث على الإحسان ، فما شعر بما يجده المحروم من الم نفسي وبدني الا من حرم مثله من لذاته ومشتهياته وإذا ذاك ترق عواطفه ويسخو بما لم يكن يسخو به من قبل هذا التهرين من الله التهرين من

ولو لم يوخذ الرجل بتجربة العطش الشديد الذي حمله على النزول في البئر، لما رق لذلك الكلب ولو رماه مندلع اللسان من العطش، فكذلك يكون الذي عانى الصام، شهرا في كل عام، اذا رأى جائعا او عطشافا،

او محروما من ضرورية من ضروريات العيش على العموم ولعل هذا هو ما يفسر قوة عاطفة الإحسان الفردي عند المسلمين برغم تخلفهم في ميادين الإحسان العام لضعف تربيتهم السياسية والاجتماعية .

على ان هذا المعنى الذي قلنا انه المقصود الاهم من الصيام وهو تنمية عاطفة الإحسان ، قد وقع التصريح به في حديث سلمان (ض) قال خطبنا رسول الله (ص) في واخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك ، فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صامه فريضة وقيام ليله تطوعا، وهو شهر الصبر وشهر المواساة ، من فطر فيه طائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، رواه ابن خزيمة في صحيحه ولا معنى لكونه شهر المواساة الا هذا بدليل ما بعده من الحض على تفطير الصائم الذي لا يجد ما يفطر عليه وناهيك ان الكتاب العزيز لما عدر العاجز مطلقا عن الصيام لم يجعل له مندوحة من إطعام المساكين ا

وتختم هذه الدروس التي تدوم شهراً كاملا بامتحان جعله الشارع علامة النجاح في هذه المدرسة الخلقية العظيمة وهو زكاة الفطر التي ورد في الصحيح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وروي انه صلى الله عليه وسلم قال صوم رمضان معلق بيت السماء والأرض ولا يرفع الا بزكاة الفطر فختمت دروس الإحسان بامتحان عملي في الإحسان ، مما لا يبقى معه شك في أن رمضان ما هو الا مدرسة للإحسان

إن الصيام مواساة وإحسان وبرهائ وبرهائ

نعم الصيام منع المعروف تبذله . . . الخرمان وبيس فيه منع الخرمان الخرمان

Att Hading to the first the second

Superior and the superior of the superior of

# لنومن برمضان

: لا اخاطب العقل في هذه المسرة ولا انوه بما في الصيام من الفوائد الصحية والدروس الاخلاقية فإن ذلك ضار معلوما لكل احد، وانما اخاطب الايمان الذي ينبعث من اعماق القلب ويفيض على المشاعر فيطهر النفس من ادران هذه الجياة الدنيا ويسمو بالشخص الى حيث الكمال المنشود والمقام المحمود للانسان الذي حمل من امانة الله ما لم تحمله السموات والارض والجبال كفانا من الدين المفلسف والاعتقاد المعلل ففي الحقيقة انه اذا كان للايمان آفة فهي الفلسفة والتعليل تفتح للمرء باب التأويل فيحرف النصوص وتغريه بالترخص فيغلق باب العمل ولا تزال به حتى تدخله مداخل الشك والوهم فيمسى مومنا ويصبح كافرا، ويغدو معتقدا ويروح ملحدا اما الايمان عن وجدان وشعور فهو الذي يملأ شعاب النفس رضى واطمئنانا ، ويفتح لصاحبه آفاق الامل والعمل

فإذا به ذلك القائد العظيم والمصلح الحكبير والعبقري الفذ الذي لا يفرى فريه احد ، وهل اخرجت المدارس الفلسفية منذ نشأتها رجالا انفع للإنسانية وابر بالبشرية من أبي بكر وعمر وصلاح الدين ويوسف بن تاشفين وغيرهم ممن اخرجتهم مدرسة الإيمان فلم يشهد التاريح لهم نظيرا الى الآن المناسبة الإيمان فلم يشهد التاريح

لقد مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أول هؤلاء العباقرة فقال ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة وانما فضلكم بشيء وقر في صدره، وهو يعني ايمان الصديق الذي رجح بالجبال ولم يتزلزل في اشد ساعات الخطر التي هفا فيها أعاظم الرجال، ناهيك بموقفه من قريش وقد سمعوا بحديث الإسراء فجاءوا إليه وقالوا: « هل لك الى صاحبك يزعم انه اسرى به الليلة الى بيت المقدس ؟ ، فقال : « ان كان قال ذلك فهو صادق ، فقالوا ، اتصدقه انه دهب الى بيت المقدس وجاء قبل ان فقالوا ، اتصدقه انه دهب الى بيت المقدس وجاء قبل ان يصبح ؟ ، قال : نعم اني لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك!

أصدقه في خبر السماء في غدوة! فسمى الصديق من يومئذ هذا هو الإيمان الذي يعوزنا معشر المسلمين لنعود سيرتنا الاولى ونبعث تاريخنا العظيم يتحدى الأمم التي سيطرت بقوتها المادية على مصائر العالم فقادته الى الخراب من حيث تزعم انقاذه وهو لا ينقذه إلا رصيد هائل من قوة الإيمان التي تزخر بها تعاليم الإسلام وشعائره الخالدة وإنا لنتحمل مسئولية عظيمة في إهمالنا لهذا التراث المجيد وعدم ايماننا به الإيمان الذي يكيف نفوسنا بمقتضاه ويقصر جهودنا على ما هو خير بالذات لهذه الانسانية المعذبة ، اذ كيف يهتدي بهديه من لم ير اهتدامنا به ؟ وهل يومن الناس إلا بمن آمن بنفسه ؟ ان صيام شهر رمصان إحدى أركان الاسلام ، وله فضائل كثيرة من الوجهة التربوية وتدبير الصحة ، ولكن فضله العميم هو فيما ادخره الله لصائمه من الثواب الجسيم ولعله قد آن لنا أن نتحدث بهذا الفضل ونجعله الموجب الوحيد للترغيب في الصيام بعد ان عرفنا ما للايمان

المجرد من الاثر العظيم في تكوين الافراد والشعوب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وله عدر وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الافطار ألف عتيق من النار . كلهم قد استوجبوا النار . فاذا كان آخر يوم من شهر رمضان اعتى الله في ذلك اليوم بقدر ما اعتى من أول الشهر الى آخره .

وهذ الحديث هو واحد من عدة أحادث وردت في فضل صبام هذا الشهر، ولكن مغزاه هو أعظم من كل ما سواه من الاحادث وإن كانت كلها مما يعفده في معنى استحقاق المغفرة وتضعيف الثواب، وبيان هذا المغزى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن ربه تعالى بانه يعتق في كل يوم من رمضان مليون نسمة من النار كلهم قد استوجبوا النار، اي حق عليهم العقاب بما ارتكبوه من العصيات ، فيكون جملة من يعتقون من النار في ايام رمضان 29 مليونا او 30 مليونا بحسب نقصان الشهر او تمامه ، ثم في آخر يوم منه يعتق بقدر

ما اعتقد من أول يوم ، فهذه 58 مليونا او 60 مليونا ، وعليه ففي 10 سنوات فقط يستوعب عتق مسلمي العالم كالهم ، وعددهم حكما هو شائع 600 مليون تزيد قليلا او تنقص قليلا.

فانظر الى هذا الفضل العظيم الذي جعله الله لصيام هذا الشهر وقارن بينه وبين عقيدة الصلب والفدا في الديانة المسيحية ، فإن هذه العقيدة مع كونها غير معقولة المعنى جعلت الفداء مرتبا على لا شيء في حين أن الصيام الذي رتب عليه هذا الفضل هو عمل إيجابي فيه صرو تضحية نادا جوزي عليه العامل بهذا الجزاء الاوفى كان ذلك من قبيل توفية اجر العامل التي هي شيء مرغب فيه والاسلام كما هو معلوم دين السعي والعمل ، فلا يظمع في تخليص نفسه من لم يقم بولجباته كما امر وما اعظم الفرق يين هذا المغرى السامي وبين ان

وها هنا الطيفة لا تمر دون أن ننبه عليها وهي

الخسارة التي تقع لنا بنقصان هذا الشهر، وذلك حينما يكون من 29 يوما، فإننا نخسر عتق مليونين من الانفس، ولذلك فنحن احرى ان لا نسر بنقطان شهر رمضات كما هو شأن البعض منا (1)، ولنعن احرى ايضا بتعجله لتعجل العتق الواقع فيه من اول يوم فلربما فات المرء ذلك اليوم ففاته خير كثير ولذلك حكات صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اذا دخل شهر رمضان حاءكم المطهر، وكان الصحابة رضوان شهر رمضان حاءكم المطهر، وكان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح يفرحون بدخول شهر رمضان

نعم أن هذا كله من الإيمان والإيمان الساذج الذي لا صنعة فيه فلنومن بهذا الدين الحنيف، ولنومن بانه وسيلة الانقاد لنا وللبشرية جمعاء ولنومن برمضان!..

العم جاء في الحديث شهرات لا ينقصان رمضات وذو الحجة وعلى ان المراد به عدم نقص ثوابهما كما قيل فات هذه الملاحظة لا ترد.

# منا حرمة رمضان

ينشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، له حرمة عظيمة في الإسلام أمن حيث كونه ظرفا لهذا الحدث العظيم وهو إنزال القرآن فيه، واشتماله على ليلة القدرا لتي هي خير من الف شهر ، وقرض صامه الذي هو احد اركان الإسلام الخمسة عن فانتهاك هذه الحرمة من اعظم الجرادم التي يجب اعلى السلطة عقاب منتهكها واعظم ما يتمثل هذا الانتهاك في إفطار نهاره علنا الغير في عذر شرعي وفتح المطاعم والمشارب نهاراً للمنتهكين ، وتهيئة بعس الماجولات لهم من دكاكين البقالة والباعة المحترفين لذلك إن عذا الانتهاك يشكل تحديه لتعاليم الدين الحنيف واستهمَّا زا المأوامر الشرع الشريف ، فضلا عما فيه من استفزاز للمواطنين المومنين واهانة لشعورهم الديني مما يثين تلاحيا وخصاما ومشاجرة ربما افضت إلى ما لا تحمد عقباه . فيجب الضرب على ايدي مرتكبه والمساعدين

علية ممن اشرفا لهم تعظيما لحرمة هذا الشهر المبارك وخفاظا على الإمن والطمانية بين المواطنين المراب وقد تصمنت إحدى التوصيات الصادرة عن المؤتمر السادس لرابطة العاماء المطالبة بسن قوانين لمعاقبة امن سب الدين وشارب الخر والمفطر في نهار رمضان جهارا والمتظاهرين بمخالفة الآداب العامة في الشواع إلخ. والمفطر في رمضان قد يقارف هذه المخالفات جميعا لانه إذا تجرأ على الإفطار فلا مانع من أن يسب الدين ويشرب الجراء ويخرج عاريا او شبه اعار الى الشارع فالمطلوب الصدار قانون صارم في هذا الصدد وتطبيقه بالفعل ليلا يبقى حبرا على ورق كما هو حاصل في القانون الخاص بعقوبة التظاهر بالافطار الذي قللما يطبق حتى صار كالمعدوم. ودليلنا على ذلك ما يقع في الاحياء الجامعية من إفطار غالبية الطلبة وتحديهم للصائمين مما يؤدي في بعض الاحيان الى اشتباكات بين الجانبين. وقد جاء في خطاب الامين العام للرابطة في المؤتمر المشار إليه

قوله: « ان تحدي تعاليم الله في دور العلم أفظع منه في غيرها لما يعطي من القدوة السيئة والاستهتار بالمقدسات في الاماكن التي يجب ان تكون اول من يحترمها ولو ان طالبا سوفياتيا تظاهر بالتمرد على تعاليم ماركس في اي جامعة روسية لطرد منها شر طرد ، فتعاليم الله اولى بالحماية واحق بالاحترام ».

وما اصدق كلمة سيدنا عثمان (ض) لما يزع الله بالسلطان اكثر مما يزع بالقرآن . لذلك نضع رجال السلطة امام مسؤولياتهم وندءو الله ان يوفقهم لمرضاته ويرد الزائغين الى السبيل القويم .

# في الاذاعة والتلفزيون لنعادل بين البرامج التقافية والترفيهية الامم لا تحيى بالاغاني

نظمت وزارة الاوقاف مشكورة في رمضان بالتعاون م عمال الاقاليم في جميع انجاء المغرب حملة من دروس التوعية الدينية والوعظ والارشاد في مساجد المدن والقرى المهمة ، وفي أجهزة الإذاعة المسموعة والمرئية، جندت لها عددا حكبيرا من أصحاب الفضيلة العلماء والوعاظ ، وكان الإقبال عليها عظيما ، واستحسن الناس هذه العادة التي تأخد الوزارة بها في شهر رمضان المعظم كل عام ، ولكن السؤال الذي يتردد على كل لسان هو لماذا لا تستمر هذه الحملة فيما بعد رمضان وعلى الدوام في بقية شهور العام ، لا سيما والناس في غير رمضان اشد حاجة الى من يتعهدهم بالنصح ويتخولهم

بالموعظة الانطلاقهم من عقال الصوم وخروجهم مان جو رمضان الذي يحكف من غلوائهم ويكبح من جماحهم ، فتعود أماكن اللهو والبطالة إلى نشاطها وتفتح الخمارات أبوابها، وتراجع الإذاعة سيرتها في ملء الاوقات بالاغانى الخليعة والعروض المغرية بالتمرد والتفسخ والإنحلال، وحين يكثر الشر ودواعيه، يُجب التجنيد لمقاومته وخضد شوكته . على ان الامر كما يقال ما لا يدرك كله، لا يترك كله، فإذا لم يتأت ان تكون الحملة في حجم ما يقدم في رمضان فلا أقل من ان تختص الى النصف او الربع وتنظم دروس وأحاديث يومية في بعض المساجد الكبرى واجهزة الإعلام ولا يقتصر على يوم الجمعة فقط لا غير ، لاننا مسلمون والممارسة الدينية واجبة علينا يوميا في كل الشهور وليس في شهر واحد وإنما أسرى إلينا هذا التقليد من النصاري الذين إنها يتذكرون الدين يوم الاحد: إذا تذكروه، ونخشى أن نصير مثلهم، وذلك لان من لم يكن في زيادة

فهو في نقصان . والأمر الإكيد والمعم جدا هو الإقتصاد في الأغاني كيفما كانت شرقية اومغربية ، فإن الأمم لا تعيش ولا تحيى بالاغاني ، ولا سيما الأغاني الهابطة التي تقدم إلينا في جل الاوقات ، وإنما تحيى الشعوب والامم بالعمل والجد والعلم والتثقيف وضرب الامثال من حياة الامم الراقية فليعمل المشرفون على أجهزة التذييع عندنا معادلة معقولة تحفظ نسبة الأغاني إلى بقية البرامج المفيدة ، وأخصها البرامج التعليمية والدينية التي هي أمس بحياة الشعب وأهم من الاغاني ، وبذلك يتفادون ما لا قيمة له وما ضرره اكثر من نفعه والله الموفق .

# الحج في أربعة أيام

من تيسير الله على العباد أنه ما امرهم باهر إلا وجعل فيه رخصة تخفف من شدته ، فلا يصعب إمتثاله على احد قويا كان او ضعيفا . فهو لما قال : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، إنما اراد الاذب لمن ياخذ نفسه بعزيمة الاحرام منذ دخول اول هذه الاشهر وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ؛ والالتزام بخلق الاسلام في ذلك ، وهو قوله فلا رفث ولا فسوف ولا جدال في الحج ، واتبعه بالترغيب في ذلك لما فيه من الثواب الجزيل فقال : وتزودوا فان خير الزاد التقوى . كما اعقبه برفع الحرج عن الابتغاء من فصل الله في تلك المدة ويعنى به التجارة في ايام الحج فقد اباحها الله بقوله: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم .

وما ان تقرر حكم ابتداء الحج وادبه والمعاملة

في ايامه هذه ، جمعاً بين العبادة والتربية النفسية والأخذ بنصيب من الحياة الدنيا، حتى جاءت الآيات الكريمة بالامر الحاسم في الحج الذي لا رخصة فيه وهو الوقوف . بعرفات وجمعت أعمال الحج كلها في هذا الشريط القصير الذي لا يتجاوز أربعة أيام ، وذلك هو قوله تعالى ، فإذا ، افضتم من عرفات ، فاذكروا الله عند المشعر الحرام ، يعني بالمزدلفة ، وقوله : ثم افيضوا من حيث افاض الناس . اين من المزدلفة الى منى ، وقوله : فإذا قضيتم مناسككم وهي رمى جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الافاضة، فاذكروا الله كذكركم ءاباءكم او اشد ذكرا . وقوله : واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى، والمراد بها ايام مني والذكر فيها التكبير في ادبار الصلوات وعند رمي الجمار. وهكذا خرجنا من اشهر الى ايام، ويسر الله امر الحج حتى صار يقضى في مدة وجيزة ، ولا سيما مع سهولة المواصلات وتقريب المسافات بالسفر على الطائرات.

وبعد فقد جاء في الحديث: الحج المبرو ليس له جزا الا الجنة وفيه: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. والحج عبادة روحية وبدنية ومالية ناهيك انها وجود في بيت الله الذي بناه ابو الانبياء ابراهيم الخليل عليه السلام، وليس في الدنيا ولا لاهل دين من الاديان بيت يطاوله، فهنيئا لحجاج البيت الحرام، ولا حزمنا الله من العودة اليه وبؤسى للقاعدين عنه مع القدرة ( والله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين)

## دور الاعلام في الحج

(كان هذا أحد موضوعات الندوة الاسلامية العالمية التي نظمهما رابطة المالم الاسلامي في مكة المكرمة أيام 1 - 4 ذي الحجة 197 ، بمشاركة وزارة الاعلام السعودية ودعيت للكلم فيها ، وهذه خلاصة لما قلته )

ان الاعلام رسالة سامية يجب ان تؤدى بأمانة واخلاص، ودوره في الحج وفي غيره دور مهم جدا فان الاعلام مشتق من العلم، والعبادة بغر علم ان لم تكن باطلة فهي تتعرض لكثير من الفساد.

ويهمنا هنا امر الحج الذي هو موضوع حديثنا اليوم لا سيما والحج من اول الامر كان فرضه عن طريق الاعلام كما قال تعالى مخاطب لسيدنا ابراهيم عليه السام و واذن في الناس بالحاج ياتوك رجالا وعلى كل ضام ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير،

ومما تجدر الاشارة اليه أن هذا الاعلام الالهي الكريم جاء بعد التمهيد له بذكر الكفار الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، واعلان مبدأ المساواة بيت جميع الناس الذي لا يتمثل في موطن كما يتمتل في الحج والطواف بالبيت الحرام ، وبعد التنصيص على وجوب نبذ الشرك وكل مظاهرة والتمسك بالتوحيد والايمان والاخلاص في العبادة لله عز وجل ، وذلك هو قوله تعالى ﴿ ابْ الدِّينَ كَفَرُوا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ، ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم له واذا بوأنا لابراهيم مكان البيث أن لا تشرك بي شيأ ، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود .. وتبيانا الهدف الاعلام المتعلق بالحج يقول الله عز وجل بعد مَا تقدم من الآيات الكريمة ، ذلك ومن يعظم حرمات الله فعوا خير له عند زبه ، واحلت لكم بهيمة الانعام الأنما يتلني عليكم ، فاجتنبوا الرجس من الاوثان

واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او . تعوى به الربح في مكان سحيق ، فعذه دعوة صارخة الى تَجْنَتُ الشرك ما ظهر منه وما خفى ، وما يتبيرت . لبعض الناس الله لا شيء فيه وهو عين الشرك وظاهرة الم القربة لغير الله ، واعنى به الذبح على الاضرحة والاحجاز والاشجار وما شاكلها فانه من رواسب الجاهلية الجهلاء في نفوس الناس. وقد روى عن النبي (ص) انه قال: ودخل رجل النار في ذبابة، مر على قوم يعكفون على على صنم لهم فقالوا له قرب، قال ٧ اجد ما اقرب ، فقالوا ١٠ له قرب ولو دبابة فقال بيده (اي اشار بها) فأمسك ذبابة فقربها فدخل الناراء المادات

ومن ثم قال الامام مالك (ض) سوق الهدي لغير محة ضلال ا

ولما كات هذا الامر وهو إراقة الدم مما على العوام قان المالنفوس وعسر التخلص منه وخصوصا على العوام قان الم

الله رحمة بالعباد امتن عليهم بشرعية الهدى الى بيته الحرام اذ قال د والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ، لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منا واطعموا القانع والمعتر ، كذلك سخرناها لحكم لعلكم تسكرون ، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ، كذلك سخرها لكم لتجبروا الله على هداكم وبشر المحسنين ، ومن العجب أن ينادي بعض الناس بابطال العدي والاستغناء عنه بهذل ثمنه ، وهو بعده المكانة في تشريع الحج وعلى هذا المستوى من تنويه الله به في كتابه العزيز ... وأنى اعتبر هذه الدعوة من الرجوع في الحافرة لان الناس أن لم يتقربوا بالهدى الى بيت الله؛ فأنهم الله سيتقربون به الى القبور والصخور وما في معناها ، وسيكونون من المسيئين ، واما المحسنون الذين بشرهم الله فهم الذين يتقربون بالهدى المشروع في المكان المشروع الى المشرع الحكيم ستحانه وتعالى ،

وتطفح الآيات القرآنية بالكلام على ادب الحج واخلاقية الحجاج فمن ذلك على سبيل المشال قوله عز من قائل والحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوف ولا جدال في الحج واذا نهى الله عن الجدال في حال تلبس المومن بالحج فبالاحرى ان ينهى عما يانيه بعض السوادين والبدو في الطواف والسعي ورمي الجمار من الاعمال الوحشية والاعتداء على غيرهم بالضرب واللحم وحبهم على وجوههم حتى ان بعضهم يلاقي حتفه ولا شك الله هذا مما يبطل ثواب فاعله ويفرغ حجه من معنى الطاعة

هذه بعض المسائل التي يجب ان يتناولها الاعلام بوسائله المتعددة من مقروءة ومسموعة ومرثية ، تبياناً للناس والحجاج منهم بخاصة ليعلموا حجمة الشرع في هذه العبادة العظيمة المنافع الحبيرة الاثر في نفوس المومنين وفي عقيدتهم وسلوكهم واخلاقهم وهي قل من المحتر مما تصمنه قوله تعالى « ليشهدوا منافع لهم »

وقد اقتصرت فيها على الناحية التعبدية تاركا غيرها لغيري. وقد قلت في اول كلامي ان للاعلام دورا معما في الحج وفي غيره، وأنا أعنى ما اقول . ذلك أن الاسلام لم يغفل عن تاثير الاعلام واهميته في البلاغ والدعوة منذ الايام الاولى للبعثة النبوية ، فكم تعرض (ص) للوفود الواردة على مكة ليبلغها كلمة الله، وكم بعث من رسل وسفراء الى الجهات المختلفة وذوى الامر والسلطان، وفي الحج نفسه لما بعث ابا بكر اميرا للحاجبعد الفتح انبعه بعلى بن ابى طالب ليقرأ على الناس سورة براءة ويعلمهم ان لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . وفي القرآن الكريم آيات اعلامية خالصة هي اوائل سورة الروم وتتعلق بحرب دولية كان لها انعكاس على نفوس المسلمين ، فلنستمع اليها تبصرة وذكري يقول الله تعالى في افتتاح هذه السورة ﴿ بسم الله الرحمن الزحيم آلم خلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين الله الامر من قبل ومن بعد،

ويومئد يفرح المومنون بنصر الله ، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ، وعد الله لا يخلف الله وعده ، ولكن اكثر الناس لا يعلمون ، وقد كان الامر كما اخبر الله عز وجل على ما هو ثابت في التاريخ . ولا اختم هذه الحكامة دون الإشارة الى ان الإسلام حين اعطى للاعلام هذه الأهمية الكبيرة ، لم يتركه فوضى دون تقنين او تنظيم فقد جاء في القرآن آية عظيمة تنبه على ما يجب الأخذ به في سياسة الإعلام من حذر ويقظة وهي قوله تعالى • يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ، ونعلم بذلك أن الإسلام شريعة ونظام وعبادة ومعاملات، وسياسة وحكم، ودستور وقانون، وآداب واخلاق، وهو يغني عن سواه ولا يغني عنه شيء ، قال تعالى « مَا فَرَطْنَا فِي الْكُتَابِ مِنْ شَيْء ، وبالجَمِلَة فَانَ اعلامَ القرآن عن الحج وغيره يصح أن يوضح فيه كتاب وحقى من القلادة ما احاط بالعنق.

### طلبتنا ودراسة الفلسفة

جاءتني رسالة من صديقي الاستاذ الدكتور علي سامي النشار يخبرني فيها بانه مع لجنة من الاساتذة المغاربة انهوا الجزء الاول من كتاب الفلسفة لطلبة السادسة وانهم سينتهون قريباً من الجزء الثاني للبكالوريا. فسررت غاية السرور اهذا النبأ الذي جعلنا نتوفر على كتاب لدراسة الفلسفة في ثانوياتنا مطمئنين على عقيدة أبنائنا، لعلمي بان الكتاب الذي يوضع جمعرفة الدكتور النشار في الفلسفة ولا شك مطلقاً في انه يحتوي على مادة الفلسفة كما يجب، ويتحامى بث اليلبة في نفوس الجيل الصاعد من ناحية الايمان والفكر الدينى.

وأقول هذا رداً على بيان نشر منذ بضعة أسابيع على المطالبة على لسان مدرسي الفلسفة ، يحتجون فيه على المطالبة بالغاء دراسة الفلسفة من الثانويات المغربية

وقد استغربت حينذاك من هذا الاحتجاج، لاذي لا

أعلم أحداً طالب بعدم دراسة الفلسفة او الغائها من منهاج التعليم الثانوي في المغرب. اللهم الا ان يكون المقصود هو تلك المادة العفنة التي التقطت من كل حستاب مشبوه وضمت في أوراق اطلق عليها كتاب دروس الفلسفة وقررت في ففلة من رجال العلم والفكر على طلبتنا في الثانوية ، ان هذا الكتاب حكمت عليه لجنة مراجعة الكتب المدرسية بالاعدام ، لاته اقما يلقن الالحاد والغرطقة والتمرد على الله وكتبه ورسله ويجعل الديت وشعائره مظاهر من حياة الانسان البدائي الذي كان يخاف من ثورة الطبيعة والاشباح المتخيلة ، فيترضاها بالعبادة والقرابين ، كأن الله خلق الانسان عبثا وتركه سدى ، وكأن الإسلام لم يات بالتفسير العقلاني الذي لا ينقض لمشكلة التكوين والخلق، فاذا كانت الفلسفة هي فقط رأى الماديين المستهزئين بالدين والرسالات الالهية ، كما يراها أصحاب الكتاب المشار اليه ، فكل مواطن في المغرب

يطالب بعدم دراستها والغائها من المنهاج التعليمي، لان المواطن المغربي المسلم، لم يسلم فلذات كبده الى المدارس لتسلبهم أعز ما عندهم وهو ايمانهم بالله وعقيدتهم الإسلامية النقية الطاهرة، بتآمر من هؤلاء المدرسين المزعومين للفلسفة.

ولهذا فنحن بلسان كل مغربي مسلم نرحب بكتاب الفلسفة الجديد، مبرهنين على ان البلاد التي أنجبت واحتضنت كثيراً من الفلاسفة الحقيقييان كابن رشد وابن طفيل وابن باجة وأبي الحسن المسفر لا يمكن الن تكون ضد الفلسفة ولا عدواً لها ولكنها ضد الفلاسفة الزائفين والمدرسين الهدامين.

## حاجة المسلمين الى دستور اسلامي

في المؤتمر الثامن لمجمع البحدوث الاسلامية الذي انعقد بمصر في ذي القعدة 1397 لا حظت ان جل الابحاث التي قدمها السادة العلماء للمؤتمر، ابحاث علمية تخصصية في مادة الفقه وما اليه . مما يرتفع عن مستوى الجماهير الاسلامية التي تحيط المؤتمر بهالة من الاحبار، وتعلق عليه اعظم الآمال ، في اصلاح ما بها وارضاء تطلعاتها ، الى مستقبل افضل وغد اسعد تحت راية الاسلام ودولته الزاهرة.

وبناء على ذلك قمت بتدخل قلت فيه ان ما ينتظره المسلمون من موتمر علماء الاسلام غير هذه الابحاث وان القضايا الخبرى التي تواجه العالم الاسلامي يجب على المؤتمر وعلى الازهر بالخصوص ان يتخذ فيها مواقف علمية ، لا ترتبط بسياسة الحكومات الوطنية المقيدة بالقوانين والالتزامات التي يفرضها عليها المنظمات الدولية

وضربت المثل بالفاتيكان ونفوذه الروحي، الذي يتجاوز ماله من دولة رمزية، ويصول ويحول في الميدان السياسي حتى انه ليخلق مشاكل دولية تضر بنا اشد الضرر، كقوله بتدويل مدينة القدس

وطرحت بعض المسائل ذات الاولوية ومنها وضع دستور اسلامي لاستعمال الشعوب المسلمة في افريقيا وماسيا التي نالت استقلالها حديثا، وجاهدت من اجل قيام حكم اسلامي فيها بدلا من الحكم الاجنبي الذي اقامه الاستعمار فيها ايام سيطرته عليها.

وتابعت القول ان هذه الشعوب التي كانت تنطلع لتطبيق الشريعة الاسلامية فيها واقامة نظام حكم اسلامي عند تسلم مقاييد الامر في بلادها ، بحاجة ايضا الى مجلة احكام شرعية كالمجلة العدلية التي كانت وضعت في ايام الدولة العثمانية ، وبما ان اكثرها لا تتكلم اللغمة الغربية. ولا يوجد فيها علماء اكفاء للقيام بهذا العمل فان بعض ابنائها الذين درسوا في الغرب يعمدون الى

نقل القوانين الاجنبية والحكم بها، فيضيعون على شعوبهم فرصة الحكم بالشريعة الاسلامية وقيام مجتمع اسلامي فاضل كما كانوا يتمنونه، ولهذا وجب على علماء الاسلام، وخاصة في الازهر ومجمع البحدوث ، وضع مجموعة للاحكام الشرعية المتعلقة بالمعاملات في شكل قوانين للعمل بها في الاوطان الاسلامية ، لا سيما وكثير من الدساتير المعمول بها في البلاد الاسلامية تنص على أن الاسلام هو الدين النوسمني للدولة، في حين إن نضوض الدستور نفسه تناقض الشريعة الاسلامية ، وبالاخص فيما يتعلق بالحريات العامة كحرية العقيدة التي لا تستثنى الردة ا وحرية الراى الذي قد يصل الى الطعن في المقدسات وفي الدين الحنيف "

وكذا ما يخص التنظيمات القضائية وما يسمى فطل السلطات الذي حذف بموجبة نظام ولاية المظالم والحسبة التي كانت تسهر على نظافة المجتلع ومحاربة الفساط والانعلال الخلقي وغير ذلك مما اماتته الدسائير الحديثة

وعمنت على تقليد الغرب في جميع تنظيماته ولو كانت ضارة بالمجتمع.

ومن العجيب ان يتناقض الدستور مع نفسه وهو ينص على ان الدين الرسمي للدولة هو الاسلام، قبل ان يتناقض مع الاحكام القانونية المخالفة لشريعة الاسلام، بحكم مبدأ دستورية القوانين، ولكن هو يعطي للدين مفهوما لا هويتا صرفا، كما هو عند اللجانب، فيقع في هذا المحذور. وقد آن لنا ان نقلع عن هذه التبعية ونرجع الى اصالتنا وننهض برسالتنا التي تجعلنا خير امة اخرجت للناس.

وظان لهذا التدخل اثره المشهود في تاييد اعضاء المؤتمر لفكرة وضع دستور للمسلمين مستمد من الكتاب والسنة واصول الحكم في ديننا الحنيف. وبعد ادلاء كن بما عنده تقرر ان يقوم المجمع بتنفيذ الفكرة ويعد الدستور المطاوب ليعرض على المناقشة في المؤتمر التالي وصدرت الصحف في القاهرة غد يوم الاجتمداع معلنة

عن المبادرة بحروف بارزة تقول رئيس رابطة علماء المغرب يطالب مؤتمر علماء المسلمين بوضع دستور اسلامي موحد الإفريقيا وءاسيا كما اعلنت جريدة الاخبار، او ما شبه ذلك من عبارات الاعلان كما جاء في جرائد اخرى وبعد شهور تلقيت رسالة من المجمع تفيد ان مشروع الدستور الذي سيعرض على المناقشة في المؤتمر القادم قد وضع وتطلب ما عدي من الملاحظات والاقتراحات ولكن المؤتمر التاسع لم يعقد نظرا للظروف السياسية التي وجدت في مصر بعد ذلك، والامر الله

## أثر. تطبيق الشريعة الاسلامية في استنباب الامن واستقرار المجتمع

كان هذا موضوعا لاحدى الندوات الاسلامية التي تنظمها رابطة العالم الاسلامي ببكة المكرمة ايام الحج وذلك عام 1399 ، وقد قلت فيه مما اذكره: ان تطبيق الشريعة ينبغي ان لا يكون معللا بعلة ولا مغيي بغاية ، الاغابة الامتثال والخضوع لمن امره حتم وطاعته غنم ، لانه تعالى يقول: (انما كان قول المومنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا)

ومن حيث ان الشريعة هي التطبيق العملي للدين، والدين في تعريف علمائنا هو وضع إلاهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود الى ما هو خير لهم بالذات، فان الشريعة هي الخير كل الخير للمسلين وغيرهم ومن ثم كانت البشرية بعد البعثة المحمدية تنقسم الى أمتين

امة الاجابة ، وتعني المسلمين ، وامة الدعوة ، وتعني غيرهم من جميع أهل الملل والاديان ، فهم مدعوون الى الاسلام ، والايمان بما جاء نبيه عليه الصلاة والسلام ومن اولياته تطبيق الشريعة ، فان خير ما في القوانين الوضعية موجود فيها ، وما عداه هو مما لا خير فيه للمسلين وغيرهم ، واليه يرجع ما نراه من تفكك في الاسرة وتنافر في المجتمع عند الغربيين ، ولا غرو فان مرد أكثر قوانينهم الى عادات الجاهلية والعصور المظامة ولذا يقول سبحانه وتعالى : (أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون )

وعليه فاذا كان هناك ما يعلل ، فهو نتيجة التطبيق للشريعة وأثره ، أي استقرار المجتمع واستباب الامن فيه ، والقول في ذلك ان الشريعة ، وحاة من لدن حكيم عليهم ، وليست من مواضعات الناس وتقديراتهم وهل يقاس علم الخالق عز وجل في شموليته واحاطته بما في ضلاح العباد في المعاش والمعاد ، بعلم المخلوقين المحدود

القاصر! قال تعالى: (الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبر) فالبشر مهما علموا يبقى علمهم ناقصا، ولذلك نراهم يغيرون قوانينهم من حيث الى واخر، بخلاف الشريعة فان احكامها الاساسية قارة لا تتغير، وما طرأ مما لم يرد فيه نص يعتمد فيه الاجتهاد ، وهي بذلك تبقي متجددة دائمًا مصداقا لقوله عليه السلام: • أن الله يبعث لهذه اللمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها ، أضف الى ذلك ان الرضى بقضاء الله اى حكمة بالمعنى العام جبلة في نفس الانسان ، فعو لا يتجاوزه علما بانه قدره ، بل ينكف عن كثير من الشرور، لأن الذي امره بالكف عنها ، تعبده بذلك ، ولا عبادة لغير الله . ومن هنا جاء ما تثبته الاحصاءات الدولية من أن نسبة الاجرام مي البلاد الإسلامية أقل منها في البلاد الأخرى ، حتى بلاد الحضارة العصرية التي تقوم بهذه الاحصائيات ولأعظى مثالًا على ما قلت ، أقـوم صورة مشرقة من المجتمع المغربي لما كانت الشريعة الإسلامية مطبقة فيه

على اساس الايمان بانها افضل الشرائع .. فقد ذكر العلامة الابي في شرحه لصحيح مسلم انه ورد على العاصمة التونسية ايام حكم الموحدين قاضي من مراكش ، فبقي مدة لا يرتفع اليه احد للخصام حتى ظن ان الناس لم. يرضوا به ، ثم جاءه شخصان قال له احدهما : اعز الله القاضى أن هذا شريكى في دكان لنا بسوق الجبة ، وقد باع جبة من اعرابي وانا لا استحق مال الاعراب ويعنى بهم عرب بنى هلال وسليم الذين كانوا في غالب احوالهم من البغياة ، فعرف القاضي حينتذ سبب عدم ارتفاع الخصوم اليه . وهذا ناتج عن كونهم لم يكونوا يتعاطون التجارة حتى يحذقوا احكام البيع والشراء ويعرفوا ما يدخلها من الربا .

وقال الابي أيضا: وحكى انه سقط دينار من احد المارة بقرب جامع الزيتونة ، فبقى مدة لا يرفعه احد حتى فقد ذات يوم فقيل لقد دخل بلدنا غريب! .

ان هذا الصورة التي تبين عن نفسها ، هي واحدة

من مآت غيرها، تظهرنا على ما يكون لتطبيق الشريعة مع الإيمان من اثر في النفوس يصدها عن كثير من الشر ويجعلها تتصف بالانصاف تلقائيا فيعم الاطمئنان ويسود السلم والاسان.

وعن تخلف التشريع الوضعي وسبق الشريعة الإسلامية له في جميع الميادين منذ القرون الاولى ، اذكر ما قاله لي البروفسور ميو ، وهو من اسائذة القانون اللامعين في فرنسا ، وكان قد حضر مؤتمر القانون الدولي المنعقد في لاهاي بعولاندا في الاربعينات من هذا القرن بالتاريخ الميلادي ، وتصادف ان التقينا في فندق واحد بالرباط : ، لقد جئت من لاهاي حيث انعقد مؤتمر للقانون الدولي وكان الفقه الاسلامي اهم مصدر لنا في تحرير فصول هذا القانون : ومواده ،

وبالمناسبة اشير الى مسألة معمة جدا في هذا الصدد وهي مسألة نظام الحكم في الإسلام ، فان لعدا النظام اعظم الاثر في تخقيق الامن واستقرار المجتمع .

ونظام الجكم الإسلامي بكامة واحدة نظام شوري ولكن الشوري فيه. لاهل الحل والعقد من ذوي السابقة والجهاد لا لحكل من هب ودب ممن يستكثر بشراء الناصوات أو بعصبية مذهبية أو طائفية ، والعبرة فيه بالنوع لا بالعدد ، ولا مجال فيه للدعاية الباطلة والدعوة الكاذبة التي تجسم الحرص على الولاية والرغبة في الحكم ، اعتبارا بقوله (ص) في الحديث الصحيح : • أنا والله لا نولى على هذا العمل احدا سأله ولا احدا حرص عليه، ولا تغل الثوري في الإسلام يد الحاكم كما دهو الأمريق النظام المؤسوم بالديموقراطي ، فتجرده من كل نفوذ وتجعله غير مسؤول عن شيء من سياسة الدولة بل الأمر على العكبين ، إذ الحاكم هو أول المسؤولين في شرع الإسلام كما جاء في الحديث: • كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع وهو مسؤول عن رعيته ، فسا يقال في الأنظمة الديموقراطية ، من ان الملك يملك ولا ينحكم ، ومثله الرئيس ، هو أثارة

من الجاهلية وعهد عبادة الأصنام ، والاسلام الذي جاء بتحطيم الاصنام الحجرية لا يعقل ان يقر على رأس دولته صمنا بشريا لا يضر ولا ينفع وقد كان الخلفاء الراشدون رضى الله عنهم ومن على قدمهم من ملوك الاسلام في أعلى مستوى من تقدير المسؤولية والنعوض باعباء الخلافة والحكم وخدمة الرعية والنصح للامة واعلاء راية الإسلام ومنع الظلم حتى عن الذين لا يدينون به ممن هم في ذمة المسلمين وايصال الحقوق لاربابها ولو كانوا من خصومهم عملا بقوله عز وجل: ( ولا يجر منكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، 

ولم يعرف تاريخ العالم دولة استظل بظلها جميع أهل الملل والنحل والمنتمين لمختلف الاجداس والالوات فشملتهم برهايتها وسوت بينهم في المعاملة وبين رعاياها الاصليين كدولة الاسلام أوكثيرا ما كانت الدول العنصرية والمتعصبة تطود من بلادها اتباع الاديان المخالفة لها

اليهود وغيرهم فلا يجدون مأوى لهم يحميهم ويمنع عتهم الضيم إلا في بلاد الإسلام، والتاريخ اعظم شاهد والواقع المحسوس اكبر دليل. ففي المغرب، لما وقعت فرنسا في قبضة النازية اثناء الحرب العالمية الثانية ، طلب رئيسها تحت ضغط برلين من الملك محمد الخامس رحمه الله تطبيق القوانين النازية على اليهود فابي وقال له ان اليهود في ذمتنا وشرع الإسلام لا يوافق على تلك القوانين الجائرة. وبالله التوفيق

## أهم فقرة في الدستور

كنا في منى وقد فرغنا من الصلاة، حين تقدم إلي سيادة الدكتور عبد الله رشوان محييا تحية الاخوة ومعرفا بنفسه ، وهو في الحقيقة غنى عن التعريف ، فمن لا يعرف خبير القانون الدستوري الدكتور رشوان! وبعد تبادل عبارات المودة والتقدير سألنى سيادته عن أهم فقرة في نظري ، يجب ان يتضمنها الدستور الاسلامي فقلت في الواقع ان أهم فقرة يحرص الواضعون للدستور في بلادنا الإسلامية على ان لا يخلو منها الدستور الإسلامي ، هي النفيص على ان دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وهي فقرة إنما تسجل واقعا لا مراء فيه، ولو لم تظهر فينا هذه النزعات اللادينية التي يسمونها بالعلمانية ، والعلم منها براء ، لما كانت هناك حاجة الى تسجيل هذا الواقع ، إذ هو من تحصيل الحاصل كما يقولون .

وفي نظري أن الفقرة الأهم في الدستور هي التي تتعلق بالحريات العامة ، فقد درجنا على نقل هذه الفقرة من الدساتير الاجنبية التي تبيح كل محظور ، وتخالف كل مامور ، ومرد ذلك الى التجاوز في مفهوم الحرية والاطلاق في معناها بعيث أصبحت وليس لها حدود تنتهى اليها ولا معالم تتعرف بها ، فحرية الفكر والتعبير عن الرأى افضت الى فتح ابواب التمرد على المقدسات وانتهاك الحرمات، والردة عن الاسلام الذي تنص الفقرة الاولى على انه دين الدولة ، لا سيما وبعض الدسانير تزيد في فصول هذه الحرية ، حرية العقيدة ، وهي ان كان يراد بها حرية غير المسلمين من السكان في ان يتمسكوا بعقيدتهم ويزاولوا شعائر دينهم، الا ان عدم بيان هذا المراد، جعلها حجة في يد المستهترين بالقيم الروحية ومن مشمولات ما عطفت عليه من حرية الفكر والتعبير عن الرأى. وكذا يقال في الحرية الشخصية التي يفهمها المنحرفون والمنحرفات فهما مقلوبا، فيتخذونها

ذريعة لارتكاب أشدع المخالفات ، والمجاهرة بأبسع المنكرات، وحينها تضاف اليها حرية التجمع فات الاختلاط بين الجنسين أولا في المدارس والحكليات وثانيا في الاماكن العامة ، يصبح مقنناً ومأذوناً فيه بنص الدستور ، وأنف الاسلام راغم ونحن نعلم ما ينتج عن ذلك في المدارس والكليات بين الشبان والشابات وفي الاماكن العامة بين النساء والرجال في الحفلات، وفي الميادين الرياضية، والسينما، والمسرح، وفي الشواطيء والمسابح وغير ذلك ، من المآسى الخلقية والفضائح التى لا يقول احد ان الاسلام يقرها ويوافق عليها فكيف تدس في دستوره، وعلى أي وجه شرعي تخرج؟!.(1) ومن هنا نعلم أن فقرة دين الدولة هو الاسلام انما توضع للتموية والتغرير ، والافان من اول ما تنخرم به، هذا الاطلاق في فقرة الحريات العامة والتجاوز في مداول الحرية الذي يسمو عن الابتذال بعذا الشكل الزائف

<sup>1)</sup> بضم التا" وتشديد الرا" المفتوحة

ومن المبادي القانونية المسلم بها في كل الدساتير ما يعبر عنه بدستورية القوانين أي وجوب موافقة ما يسن من قوانين الحكم لمبادى الدستور الاساسية ، فلا يصح أن يوضع من طرف المبأة الشريعية في البلاد ا أشد قانون يخالف المادة الدستورية التي تقول ان دين ا الدولة الرسمى هو الإسلام ، فكيف ياتي في تعبر ال الدستور ما يناقض ذلك من فقرة الحريات العامة هذه؟! وقد إستمع إلى الدكتور رشوان بكل انتباه واعلى : عن موافقته على ما قلته "وافترقنا على أمل اللقاء في إ فرصة أخرى مع تبادل عبارات الشكر . Branch Committee A Committee of the Comm the state of the s 

## حول ترجمة القرآن

من المشكلات التي تواجعها الدعوة الإسلامية في العصر الحاضر ترجمة القرآن الى اللغات الأجنبية . ذلك ان القرآب كما هو معروف في القمة من البلاغة العربية ولأجل النفاذ الى أسراره وفهم مقاصده يجب ان يحكون المترجم ممن لهم تضلع في قواعد اللغة العربية نحو او لغة وبمانا . وذلك فضلا عن المعرفة بعاوم القرآن واسباب النزول والفقه والحديث والتفسير.. والذي يحدث هو ان يقوم بالرجمة أجانب ان كان لهم في لعتهم تمكن فهم أبعد ما يكون من ان يعرفوا دقائق البيان العربي ولذلك فان ترجمتهم كثيرا ما تحتوى على اغلاط شنيعة وهذا ان سلمت نياتهم ولم يكونوا من المدخولين والعكس أيضا قد تكون له نفس النتيجة . وهو ما إذا كان المترجم عربيا مسلما فهو بقدر تمكنه من لغته يكون قاصرا في اللغة الأجنبية فناتى الترجمة مبتسرة

غير مؤدية للمطلوب فضلا عن الالمام بمعاني القرآن يتطلب علوما ومعارف غير علوم اللغة كما بينا ذلك اعلاه ،

ولهذا كنت اقترحت في لجنة لهذا الغرض الفعا المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة ان نقوم جماعة من العلماء بوضع نص لمعانى القرآن تجرى عليه الترجمة وان تكون الترجمة من عرب مسلمين عارفين باللغة الاجنبية المترجم اليها. ففي وضع هذا النص ضمان لعدم تجاوز مقاصد الكتاب العزيز والشرط الشاني يمنع التحريف والتحوير نظرا لان الاجنبي اعنى غير المسلم اصالة لا يمكنه التخلص بسهولة من رواسب عقيدته السابقة فاحرى التي ما يزال عليها أن لم يكن أسلم ومن ثم فإنه يقع في محاذير من التاويل وهو يظن انه يصلح.

وفي العام الماضي كنت صحبت معي ترجمة قام بها الاستاذ أحمد عبود الى الاسبانية وطبعها في الارجنتين

حيت يقيم ، وقد استعرضتها مع جماعة من الاصدقاء الذين يتقتون هذه اللغة ومن جملتهم السيد محد أقلعي النين طنجة والسيد بنعيسى بن الكبير من أصيلا أوقد اتفق الاخوان كلهم على انها ترجمة بليغة وان اسبانية صاحبها قوية ، ومع ذلك فلم اتخل من هنات في الاداء وهذا نادر حدا ، وعكسه هو الذي وقع في ترجمة الدكتور هيد الله الى الغرفسية ؛ فإنها أخذت عليها من جهة اللغة المترجم إليها أخطاء جد سيادته في إصلاحها ولكن المودى كان صحيحا .

وإذا كان هذا هوا الواقع والمترجمون مسلمون فما نقصده فما بالك إذا كان العلكس العالم كل فما نقصده بهذا التعليق هو الني الفول ابنا قرأنا للاستاذ ميكل دي ابلاسا مقالة عن ترجمة معاني القرآن الى الإسبانية تقع في صميم الموضوع ونجاب نوافق على ما جاء فيها شكلا ومضمونا ولكن المشكل هو من يضطلع بتلك المهاة وتتوفرا فيه الشروط المطلوبة المشكل هو من يضطلع بتلك المهاة وتتوفرا فيه الشروط المطلوبة المسكل هو من يضطلع

# إذا قرأ الانسان القرآن فإنه يخشع أمام العظمة الالهية

الدكتور موريس بوكاي مؤلف كتاب الانجيل والقرآن، والعلوم ، مفكر فرنسي كبير ، اثار كتابه هذا اهتماما كبيرا في الاوساط العلمية والطيبة لأن صاحبه جاء فيه بأمور مدهشة تؤكد بما لا يرقى اليه الشك ان الاسلام دين حق وان القرآن وحي من الله انزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

وقد زار المغرب بدعوة من السيد مدير شركة لاسمير بالمحمدية الذي نظم له مناظرة حول كتابه ، مساء يوم السبت 27 ـ 1 ـ 1979 حضرها عدد من الوزراء ورجال الفكر والصحافة كما القى محاضرة بكلية الآداب بالرباط بعضور جمعور غفير من الطلبة والاساتذة والمثقفين وقد اكد الدكتور المحاضر في البداية ان القرآن الذي أوحى الله به الى نبيه محمد (ص) يحتفظ باضالته الذي أوحى الله به الى نبيه محمد (ص) يحتفظ باضالته

برغم التطورات والتغييرات التي عرفتها الانسانية ، وان النص القرآني يتطابق علميا وجغرافيا مع مفهوم العصر الحديث بدون لبس او إشكالية . ويرى المحاضر ان القزآن عبارة عن مجموعة من المدارك العلمية والحقائق التى تتصل بعلوم الاحياء والطب وطبقات الارض وعلم الفلك وعلوم اخرى كثيرة، ماكان في استطاعة أي انسان أن يعلمها او يستوعبها في الزمن الذي نزل فيه القرآن . وقال المحاضر انه اكتشف من خلال مقارنته للكتب السماوية مع القرآن ، متناقضات كثيرة في تلك الكتب حول حقيقة العلم وما وصل اليه ، وأعلن ان أحداً لا يشك بوجود الله وانه خاطب الانسانية من خلال القرآت واستشهد في هذا الصدد بآيات قرآنية عديدة وقال ان الخالق حين يتكلم لا يخطى، ولا يمكن أن يضلل خاقه فالخطأ في تلك الكتب من تحريفها وعدم المحافظة عليها كما حافظ المسلمون على القرآن وأضاف المحاضر الى ذلك أن الانسان أذا قرأ الآيات

القرآنية المتعلقة بالمضغة والعلقة والتناسل والرياح والطوفات واذا تامل ائت القرآن قبل اكتشاف الطاقة النووية كشف وجود الذرة، فانه يخشع امام العظمة الالهية وعبر المحاضر عت اسفه لكون بعض المترجمين الذين يجهلون اللغة العربية، نقلوا ترجمات مشوهة عن النص القرآني الى الغرب، وهذا هو سبب التجاهل الذي يبديه البعض في الغرب تجاه الاسلام.

ومعلوم أن الاستاذ بوكاي درس اللغة العربية دراسة عديقة ، بعد أن قرأ القرآن في عدة ترجمات فرنسية وانكليزية ، فلم تشف غليله ، ولم يعتد إلى معرفة اسرار القرآن إلا بعد أن انقطع إلى تعلم اللغة العربية واتقانها وقال أن بين أن يقرأ الانسان القرآن في لغته ، وأن يقرأه في ترجمة كيفها كانت ، بونا يعيدا عن الحقيقة القرآنية ورسالة القرآن .

وقال المحاضر انه عندما قدم في سنة 1976 عرضاً في كلية الطب بباريس حول علم الاجنة والقرآن اندهش

الحاضرون وابدوا استغرابا لكون القرآن في تطابق تام مع المفاهيم العلمية الحديثة ، وانهم كانوا يجهلون هذه الحقائق التى يتضمنها القرآن منذ اربعة عشر قرنا، واشار الى ان هناك حقيقة لا يمكن لاحد تجاهلها وهي ان العرب سبقوا الغرب بقرون عديدة في كثير من فروع العلم ونقول ان هذا الذي وصل اليه الدكتور بوكلي بعد البحث والدراسة الطويلة هو ايضا مما سبق له المسلمون فعرفوا ان الكتب السماوية السابقة قد حرفت وانها لا تتطابق والواقع العلمي والديني للرسالات التي جا بعا اصحاب تلك الكتب، وان الكتاب الذي ما يزال غضا طريا كما انزل لم يدخله تحريف ولا تغيير هو القرآن الكريم ولكن ان يصل الدكتور الى هذه الحقيقة ويبرزها في كتابه بكل وضوح وهو يعيش في عالم لا يومن برسالة القرآن ، ويغمض عينه عما في كتبه المقدسة من تناقضات ، هو اسر ليس بسهل الوصول اليه ، وانت قلنا انه مظهر للهداية الالهية التي يمن بها على بعض عباده ، فلن نكون مبالغين، ومن يعد الله فما له من مضل !

### أخطا مطبعية الرجا " تصحيحها حسبما ياتي:

| تمحيحة      | الخط      | سطر | صنحة | تمحمحة    | الخطأ     | سطر | منحا |
|-------------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-----|------|
| الصين       | لصبن      | 4   | 39   | ما        | مها       | 5   | 5    |
| العربية     | الربية    | 5   | 40   | الغلق     | الخليق    |     | 5    |
| المتعصبون   | المتصبون  | 13  | . 41 | الممنين   | المومنن   |     | 6    |
| فيحا        | ميا       | 15  | 41   | فالمنطلق  | فالنصلق   | 12  | 6    |
| شعور        | بشعور     | 3   | 42   | عليهم     | عليم      | 8_7 | 7    |
| خارجية      | خارجينة   | 1   | 43   | 1         | ثمانية    | 11  | 9    |
| المثالين    | المثال    | 3   | 43   | آیاته     | آية       | 17  | 10   |
| التشريع     | الشريع    | 11  | 44   | أنكروا    | أنكرو     | 8   | 11   |
| المخادنة    | المخادلة  | 14  | 44   | المسيحيين | المحيين   | 4   | 12   |
| -           | لين       | 10  | 45   | الآيات    | الآية     | 14  | 12   |
| * *         | ڪما       | 8   | 47   | تدخرون    | تدحرون    | 10  | 13   |
| مأمونة      | مأمونية   | 1   | 48   | اللفظ     | اللفط     | 15  | 19 ' |
| صلى الله    | علمي الله |     | 49   | الميلادي  | الملادي   | 17  | 19   |
|             | لمبعث     |     | 51   | المشاركين | الشأركبن  | 1   | 20   |
|             | فخلطهوهم  | 7   | h2   | الدعوات   | الذعوات   | 4   | 22   |
| ويوثرون     | ويوترون   | 11  | . 52 | ما کان    | ما ڪا '   | 7   | 25   |
| الهجرة      | الهحرة    | 14  | 55   | عند       | iie       | 12  | 28   |
| يأمن فيه    | بآمن من   | 9   | 56   | الاسلامية | الاسلامي  | 3   | 29   |
| ِم <b>ن</b> |           |     |      | أذيعت     | 77        | 8   | 30   |
| تباغ        | C .       | 16  | .56  | أشارت     | أشارات    | 12  | 30   |
| البلاد      | لبلاه     | 16  | 58   | المآمرة   | اوأمرة    | б   | 36   |
| الدين       | دين       | 10  | 59   | طيق       | ص ق       | 16  | 89   |
| واسلمعلى    | وأسلمعل   | 11  | 00   | منا       | - ملها    | 1   | 89   |
| يدوفغابي    | ضحابي     |     |      | خوراتنا   | الخيراتها | 2   | 39   |

| تصحيحا   | الخطأ     | سطر | صفحة | تصحيحه    | الخطأ     | سطر | صفحة |
|----------|-----------|-----|------|-----------|-----------|-----|------|
| Ylabi    | أطفال     | 7   | 82   | العزيز    | العزير    | 2   | 61   |
| مثذنة    | ماذنة     | 6   | 83   | انتصروا   | انتصروا   | 4   | 61   |
| المقلدين | المتقلدين | 9   | 83   | المسلمين  | المسلمون  | 6   | 61   |
| تقلرن    | فقتر ي    | 3   | 86   | نر جع     | در جغ     | 11  | 62   |
| تقنضيه   | تقضيه     | 8   | 88   | تدعو      | تدعوا     | 3   | 64   |
| والآذان  | الآذان    | 4   | 88   | ग्रिश     | الآقام    | 13  | 64   |
| الذي     | التي      | 7   | 88   | نحتفل     |           | 4   | 65   |
| المغات   | للغاث     | 9   | 89   | الالوهية  | لالوهية   | 2   | 66   |
| يدعوهم   | يدءوعهم   | 16  | 90   | نبذ       | تبذ       | 7   | 68   |
| بالاعداد | بالاعدا   | 12  | 92   | الاوثان   | الاثان    | 13  | 68   |
| ولينصرن  | ولينصره   | 16  | 92   | بداوه     | بدلوله    | 14  | 71   |
| وكتب     | يكنب      | 3   | 93   | المراطنين | المواطنان | 4   | 72   |
| الثاني   | المتاني   | 14  | 93   | الصخب     | الضخب     | 5   | 73   |
| العبادة  | المباذة   | 8   | 94   | أموالهم   | أحوالهم   | 10  | 73   |
| المصلين  | المصين    | 10  | 95   | الحقوق    | الحقون    | 16  | 73   |
| نتواطأ   | نتوطأ     | 13  | 95   | الخليفة   | الخليفة   | 11  | 74   |
|          | •         | 3   | 96   | ابوبكر    | اثنان     |     |      |
|          | الاسلامين |     | 97   | واسلاميه  | سلامي     | 4   | 75   |
|          | 4.004!    | 2   | 98   | وأول      | وأول "    |     |      |
|          | اختارواه  | 14  | 100  | بشرط      | يشترط     | 3   | 79   |
|          | خطر       | 1   | 101  | يجتاح     | يتجاج     | 3   | 79   |
| _        | تثبت      | 7   | 101  | مثي       | طئه       | 10  | 79   |
| والاجداد |           | 5   | 101  | حديث      | حديثه     | 13  | 79   |
| الكويثي  | الكويتي   | 12  | 103  |           | وتسميه    |     | 80   |
|          |           | 6   | 105  | _         | لا يقبلون | 15  | 81   |
| لايمتلج  | لايمتنع   | 11  | 105  | لمعتذر    | لمقر      | 16  | 81   |

| 4.2020         | المختط   | سطر | 40Am | 42,207     | الخطأ   | بطر | صفحة ف |
|----------------|----------|-----|------|------------|---------|-----|--------|
| الاحاديث       | الاحادث  | 9   | 135  | رفع        | رقع ا   | 14  | 105    |
| ما اعتنى       | ما اعتقد | 1   | 36   | وهنا       | وهذا    | 11  | 07     |
| قاما           | قللها    | 12  | 39   | الغيب      | اليةب   | 14  | «      |
| فسوق           | مسوف     | 8   | 44   | lan        | سبع     | 11  | 09     |
| فعبّل          | فصل      | 11  | "    | طرائق      | طرائف   | 13  | æ      |
| المبرور        | المبرر   | 1   | 46   | الارضى     | الأرض   | 7   | 10 :   |
| جزا"           | جزا      | 1   | e    | بمنظومة    | بمنطومة | 8   | 11     |
| نظمتها         | نظمها    | 2   | 47   | ان رأيت    | رأيت    | 10  | a      |
| 1397           | 3197     | 3   | ((   | ما آن      | ما الن  | 6   | 12     |
| بغير           | 2.5      | 7   | «    | لسياسة     | لساسية  | 9   | 14     |
| بالحج          | بالحاج   | 12  | a    | عادات      | عادت    | 6   | 15     |
| تجنب           | تجلت     | 4   | 49   | يعاقب      | يماقت   | 16  | 17     |
| ما هدائم       | هداكم    | 7   | 50   | يبرم       | يور م   | 11  | 18     |
| تضينه          | تصبنه    | 16  | 51   | غير        | غيره    | 16  | «      |
| الهرطقة        | الغرطقة  | 8   | 55   | يهدي       | یدی     | 17  | æ      |
| قواعده         | قاوعده   | 12  | 62   | تحقق       | تحق     | 6   | 19     |
| استمرارا       | استمرار  | «   | «    | ولا تقل    | ولا نقل | 3   | 22     |
| عملية          | هامية    | 13  | 65   | يثادي      | يناري   | 4   | α      |
| يجول           | يحول     | 2   | 66   | أصبحت      | أصبت    | 10  | er     |
| مقاليد         | مقاييد   | 12  | · «  | افريقيا    | افرقيا  | 11  | α      |
| الخلقي         | الخلفي   | 16  | 67   | الشره      | الشرة   | 6   | 23     |
| لاهوتيا        | لاهويتا  | 7   | 68   | تطهير      | تظهير   | 11  | 24     |
| شابه           | شبه      | 3   | 69   | والذات     | بالذات  | 8   | 27     |
| المسامين       | المسلون  | 12  | 70   | المرسلة    | المرسل  | 12  | α      |
| عليم<br>الخبير | peale    | 14  | 71   | بالجودآيام | أيام    | 14  | 28     |
| 754341         | الخير    | 2   | 172  | مطشان      |         | 16  | 129    |

| تمميحة   | الخط    | سطو | صفحة | تصعيحة    | الخطا   | سطر | منحة |
|----------|---------|-----|------|-----------|---------|-----|------|
| أي       | أشد     | 5   | 181  | أقدم      | أقوم    | 15  | 172  |
|          | تعبر    |     | α    | الشورى    | الثورى  | 9   | 75   |
| وأعلن    | وأعلى   |     |      | صنما      | صمنا    | 3   | 76   |
| بالترجمة | بالرجمة | 8   | 82   | للتمويه   | للتموية | 13  | 80   |
| الطبية   | الطيبة  | 8   | 85   | الهياة    | الميآة  | 4   | 181  |
| جا" بها  | جا بها  | 9   |      | النشريمية |         |     |      |

j.

## فــهــرس

| الموضوع                              |   | لصفحة |
|--------------------------------------|---|-------|
| مقدمة                                |   | 4     |
| الحوار الإسلامي المسيحي              |   | - 9   |
| الرجوع إلى وصاية الأولياء            |   | 23    |
| المرأة المسلمة وإمكانياتها في التطور |   | 27    |
| ضد الشريعة الإسلامية                 |   | 30    |
| مؤامرة تنظيم النسل                   |   | 33    |
| المرأة العربية والنعضة               |   | 40    |
| من دروس الهجرة                       |   | 49    |
| الهجرة الدائمة                       |   | 60    |
| مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء  |   | 66    |
| الصلاة والعمل الوطني                 |   | 71    |
| الزكاة والاشتراكية                   |   | 76    |
| تحية لربيع الانور                    |   | 82    |
| مولد الهدى والنور                    |   | 88    |
| مجاوزة الحدود                        |   | 93    |
| الجنة والنار                         |   | 96    |
| فلم • الم سالة ، يفتح الابواب        | - | 99    |

| البنك الإسلامي متى ؟               | 103 |
|------------------------------------|-----|
| المعراج رحلة إلى السماء            | 105 |
| السياسة في الإسلام اصل             | 113 |
| من اجل الحضور الإسلامي في البرلمان | 116 |
| ميزاننا اقوم                       | 119 |
| مدرسة الاحسان                      | 126 |
| لنومن برمضان                       | 132 |
| حرمة رمضان                         | 138 |
| في الاذاعة والتلفزيون              | 141 |
| الحج في اربعة ايام                 | 144 |
| دور الاعلام في الحج                | 147 |
| طلبتنا ودراسة الفلسفة              | 154 |
| احيوا الحسبة                       | 157 |
| بين التجديد والتغيير               | 160 |
| حاجة المسلمين إلى دستور إسلامي     | 165 |
| اثر تطبيق الشريعة الاسلامية إلخ    | 170 |
| اهم فقرة في الدستور                | 178 |
| حول ترجمة القرآن                   | 182 |
| اذا قد أ الانسان القدآن الخ        | 185 |

# كتب للمؤلف

ظهر للمؤلف الكتب الآتية:

أولا. في الدراسات الادبية والتاريخية:

النبوغ المغربي في الادب العربي ثلاثة أجزاء ذكريات مشاهر رجال المغرب سلسلة صدر منها 40 حلقة أحاديث عن الادب المغربي الحديث

شرح الشمقمقية

شرح مقصورة المكودي المنتخب من شعر ابن زاكور أمراؤنا الشعراء

التعاشيب

واحة الفكر خل وبقل العصف والريحان العصف والريحان ازهار برية سابق البربري

سابق البربري لقمان الحكيم لوحات شعرية

من ادبنا الشعبي

اربع خزائث لأربعة علماء من المغرب مدخل إلى تاريخ المغرب الدب الفقهاء

at at he de

نظرة في منجد الآداب والعلوم

### ثانيا. في الدعوة والدراسات الاسلامية :

فضيحة المبشرين مفاهيم إسلامية محاذي الزقاقية السلامية القدوة السامية للناشئة الإسلامية على درب الاسلام تحركات إسلامية شؤون إسلامية معارك

#### ثالثاً. نشر وتحقيق:

رسائل سعدية
ديوات ملك غرناطة يوسف الثالث
عجالة المبتدي في الانساب للحازمي
ترتيب احاديث الشهاب
قواعد الاعلام للقاضي عياض
تلقين الوليد الصغير لعبد الحق الاشبيلي
شرح الأربعين الطبية لعبد اللطيف البغدادي
الأنوار السنية في الألفاظ السنية لإبن جزي
رسالة نصرة القبض للمسناوي
شرح ميارة على الجمل
شرح ميارة على الجمل
التيسير في صناعة التسفير للاشبيلي